عِدْحُسُكِنَّ الطَبَاطِيَاتُي

CANTED TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T

ا في الماليات المالية المالية

عَالِمَهُ: الْمُلَامَةُ الْمُسَيِّدُ فِي حُسُكِنَّ الْمُلْبَاطِيَّا فِيُ تُعْلِمُ: الْاَمْنَتَاذَ الشَّهَنِيْدُ مُرْتِفَعَ لِلْمُلِلَّةِ فِي تُعْلِمُ: مُحُسُمُنَا تَعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُلِقِّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّاقِةِ الْنِ

Bibliotheca Alexandrina

0129904

وار النقار في العطبو عات

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





أُسُسُّ لِفَاسِفَة وَلَاٰذَهَبُ الوَاحْسِيِّ



# أشرلفالسفة والمساقلة والمنافقة والمنافظة والمن

## المنافئ الثاني

تَالِيثِ: العَلَّمِة لِسِيْمُ مَسَيَ الطَبَاطِبَا فِي مَالِينِ العَلَّمِة لِسِيْمُ مَسَيَ الطَبَاطِينَ مَا لِن مَا لِنَّ اللَّهُ مَا أَذَا لَلْهُ مِيرَفَى لِمُطَهِّرِي مَا لَمَا فَا فَيْدِينَ المُنْعِم الخافَا في نَعْدِيثِ: مَحَمَّدَ عَبْدا لمنْعِم الخافَا في المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافق ا

> وَلارُ لِالْمُعَارِضِ لِلْمِصْبِوعِيَارِضَ بَسَيَرُون - ليشكان

# طبعة ثانية م ١٤٠٨ م



المكتب: شارع سوريا ـ بناية درويش ـ الطابق الثالث الادارة والمعرض ـ حارة حريك ـ المنشية ـ شارع دكاش ـ ساية ابو علي طعام ض \_ ب ١١ ـ ٨٦٠١ منفون ٨٣٧٨٦٨ ـ ٨٣٦٦٩٦ للكس تعارف ٤٤٢ ـ ٢٣٦٤٤

### بسم الله الرحمن الرحيم تصدير الجزء الثانس

إن أي فن لا يحتاج إلى التحليل العقلي بمقدار ما تحتاج الفلسفة الله ، والفلسفة أيضاً لا ترتبط باي شيء آخر بمقدار ما ترتبط بهذا التحليل ، وقد أدّى هذا الأمر ، لتتسم المسائل الفلسفية ـ بطبيعتها ـ بلون من الغموض والتعقيد . ومن هنا أيضاً تنبع حاجة الفلسفة الشديدة إلى المنطق .

واحتياج الفلسفة الشديد إلى التحليل العقلي قد لفت الفلاسفة ، ولا سيها فلاسفة أوروبا الحديثة إلى هذه الملاحظة ، وهي أنه قبل البدء في تحليل المعضلات الفلسفية وحل مشكلاتها ، لا بد من دراسة الإنسان وأفكاره وإدراكاته وكيفية نشاطه الذهني والعقلي ، وتقدموا في هذا المضهار إلى الحد الذي اعتقدوا فيه أن :

« الفلسفة هي الإنسان » .

وكان هذا الالتفات رائعاً وفي محله وهو يبين لنا ضمناً الأهمية الفائقة للمنطق الذي يشكّل جانباً مهمّاً من هذا المجال .

وهـذا الكتاب أيضاً يولي هـذا الأصل عنايـة خـاصـة فهـو يتنـاول

بالدراسة \_ قبل كل شيء \_ إدراكات الإنسان وكيفية نشاطه الـذهني والعقلي بأسلوب ينفرد به ، ومن اطلع على الجزء الأول منه يعرف أن ثلاث مقالات منه من مجموع أربع مقالات تتعلق بالإدراكات ، وكذا الجزء الثاني الذي نقدّمه اليوم للقرّاء الكرام فإنه يقتصر على هذا الموضوع .

ويحتوي هذا الجزء على مقالتين : إحداهما تحت عنوان :

« ظهور الكثرة في الإدراكات » ، وهي المقالـة الحامسـة ، والأخرى تحت عنوان : « الإدراكات الإعتبارية » ، وهي المقالة السادسة .

فالمقالة الخامسة وإن لم تعنون بعنوان « الحس والعقل » ولكن النتائج التي تتوقّع من مباحث الحس والعقل والتجربة والتعقل تؤخذ من هذه المقالة ، وكما يعلم القارىء الكريم فإن النزاع بين الحسيين والعقليين يشكل جانباً مهماً من الدراسات الفلسفية والمنطقية ومباحث علم النفس الحديث .

فنحن نجد مواضيع في المقالة الخامسة لم يهتم بها القدماء اهتهاماً كاملًا ولم تشقّ فيها الفلسفة ولا المنطق ولا علم النفس الحديث طريقاً ، أي أن التحقيقات الواردة في هذه المقالة تعتبر خطوة جديدة في عالم الفلسفة .

أما المقالة السادسة فهي تتناول موضوعاً فلسفياً جديداً لم يسبق إليه ، وحسب ما وصل إليه علمنا فإن هذا الموضوع يطرح للدراسة لأول مرة في هذه السلسلة من المقالات ، وهو الموضوع المتعلق بالتمييز والتفكيك بين الإدراكات الحقيقية والإدراكات الإعتبارية ، وسيتضح هذا الأمر من مراجعة المقالة ذاتها .

ويؤسفني أن يكون قد مرّ عام كامل على ظهور الجزء الأول من هذا الكتاب، ففي خلال هذه الفترة حاولت ما أمكنني وإلى الحد الذي سمحت به ظروفي أن أكتب تعليقة على هاتين المقالتين وأن أوضح بعض الجوانب وأضيف أشياء عندما ألمس حاجة للإضافة ولكن التوفيق لم يحالفني لأتمّ ما يتعلق بالمقالة السادسة.

وكنت أتصور في أول الأمر أن إكال تلك المقالة سيؤخر ظهور هذا الجنوء ثلاثة أشهر أخرى ولست أرغب في تأخيره أكثر من هذا لاسيام عحرص ونفاذ صبر القراء الكرام الذين اطلعوا على الجزء الأول منه ، ومن ناحية أخرى فإن هذه المجموعة من المقالات قد أكمل تأليفها الأستاذ المؤلف أدام الله بقاءه ولا بد من الإسراع لتحضير المقالات الأخرى وجعلها في متناول القراء الراغبين في هذا الكتاب ، لهذا السبب ومع بقاء قسم مهم من تلك المقالة من دون تعليق وهو يحتوي على مسائل دقيقة وحساسة ومع أنني هيأت بعض التعليقات له ولكنني صرفت النظر عن إتمامها آملاً أن يستفيد القارىء الكريم فائدة وافية من متن المقالة نفسها حيث ألف أسلوب هذه المقالات وتعرف على طريقتها . ومن الطبيعي أننا إذا بنينا على كتابة التعليقات للمقالات الأخرى بهذا الشكل فإن إتمامها سيستغرق فترة طويلة التعليقات للمقالات الأخرى بهذا الشكل فإن إتمامها سيستغرق فترة طويلة من الزمن مع الأخذ بعين الإعتبار العوائق والموانع التي تقف في طريقي ، فلهذا السبب لعلنا نسلك طريقاً آخر مع ما تبقى من تلك المقالات .

\* \* \*

ومع أن الظفر بالمعميات الفلسفية يعتبر غاية آمال الإنسان ومنتهى رغبته الغريزية ، ونجاحه في هذا السبيل يسعد أعماق ضميره ، ولكن المعموض والتعقيد الطبيعي اللذين يغلفان المواضيع الفلسفية من ناحية ،

وجمودها وتحجرها أي بُعدها عن العواطف والشعور واقتصارها على المنطق والتعقل المحض من ناحية أخرى ، قد أظهر الفلسفة عند أغلب الناس بشكل عبوس مكفهر .

ولكننا لا نشك في أن أسلوب الكتابة وطريقة التفهيم ، يعتبر عاملًا مهاً في تبسيط أو تعقيد المواضيع ، ولهذا فنحن نسعى - كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الجزء الأول - لنذكر مواضيع سهلة الفهم في هذا الكتاب بعيدة عن الإصطلاحات اللامفهومة ليكون على مستوى يفهمه من كان له اطلاع في الفلسفة ولو كان اطلاعاً يسيراً .

ويمدل حُسن الإستقبال والعناية الشديدة التي أبداها الراغبون في العلم والمعرفة بالنسبة للجزء الأول على أن سعينا قد حقق نتائجه .

ولا يفوتنا أن نذكر هذه الملاحظة ، وهي أن كثيراً من الناس ظنّوا أن الهدف الأساسي من تأليف هذا الكتاب هو نقد ورد الفلسفة المادية ، لذا نجد أنفسنا مضطرّين لنؤكد من جديد في مقدمة هذا الجزء أن هدف هذا الكتاب والمقصود منه أرفع من هذا وأرقى ، ولو كان هدفنا رد الفلسفة المادية وبيان أخطاء المادية الديالكتيكية لما كلفنا أنفُسنا مشل هذا الجهد وطرحنا هذه المباحث الفلسفية العميقة الدقيقة ، فنحن في هاتين المقالتين نواجه مسائل وبحوثاً ما شمّ رائحتها اتباع الفلسفة المادية ، وأقل فائدة يكسبها القارىء العزيز من هاتين المقالتين هي أنه يدرك بوضوح أن الماديين بعيدون عن هذه المرحلة بفراسخ عديدة وهي المرحلة التي غاص فيها كبار فيلاسفة الشرق والغرب إلى الأعماق ، وأخذوا يفتشون في الأفكار والإدراكات والعقل والمعقول . فالماديون لم يستطيعوا الاقتراب من هذه المرحلة ، ولا علم لديهم على الإطلاق عن مئات الملاحظات الظريفة التي المرحلة ، ولا علم لديهم على الإطلاق عن مئات الملاحظات الظريفة التي

هي أدّق من الشعرة والموزّعة في أطراف هذه البحوث .

والهدف الأساسي لهذا الكتاب \_ كها ذكرنا ذلك في مقدمة الجزء الأول منه \_ هو إيجاد نظام فلسفي رفيع يقوم على أساس الإستفادة من الجهود القيمة للفلاسفة المسلمين التي امتدت ألف عام من الزمن ، ومن ثهار التحقيقات الواسعة الرائعة لعلهاء الغرب ، ومن استخدام ملكة الإبداع والابتكار . ولهذا نشاهد في هذه المجموعة من المقالات ، تلك المسائل التي كان لها دور أساسي في الفلسفة القديمة ، ونلاحظ فيها المسائل التي تهتم بها الفلسفة الحديثة ، ونجد أيضاً ضمنها أموراً لم تتناولها الفلسفة الاسلامية ولا الفلسفة الأوروبية بالدرس والتحقيق .

ولم يختص العلم ولا المعرفة بزمان معين ، ولم ينحصرا في أمة بعينها ، ولا في شعب وحده ، ولوكان العلم منحصراً في أشخاص معينين ، لما حقق هذا التقدم الباعث على الحيرة الذي نشاهده اليوم في عصرنا الراهن .

فالوضع المتميز للحضارة البشرية المعاصرة ، وذوبان المسافات بين الأمم والشعوب ، والإنفتاح الحاصل بين الشرق والغرب فيها يتعلق بالمعارف والمعلومات ، \_ كل هذه - توفر أفضل الفرص للمحقّق لكي يستفيد من نتائج قرون من التحقيق والدراسة والعذاب جاءته من طرق مختلفة ، وهو يستطيع أن يستغل طاقات الإبداع الكامنة في نفسه ، ويفتح بها سبلاً جديدة ويقتحم آفاقاً رفيعة ، وبفضل هذه الفرص والجهود المبدولة في هذا السبيل ، استطاع العلم وتمكنت الفلسفة من قطع مراحل جديدة وتحقيق تقدم ملموس .

طهران ـ شهراسفند ۱۳۳۳ هـ . ش مرتضي المطهري



#### مقدمة المعلق

إن الموضوع الذي نريد أن نتناوله في هذه المقالة يشبه تلك المواضيع المطروحة في المقالات: الثانية والثالثة والرابعة من حيث كونها متعلقة بالعلوم والإدراكات البشرية. ففي هذه المقالة نتناول الإدراكات الذهنية بالدرس والتحقيق من ناحية خاصة ، وهذه الناحية الخاصة عبارة عن الدراسة حول: «كيفية حصول الكثرة في الإدراكات».

ولعلّ القارىء الكريم يتصور بادىء ذي بدء ، إن ناحية حصول الكثرة في الإدراكات ليست بحاجة إلى دراسة ولا إلى تحقيق ، ذلك لأن كثرة الإدراكات تابعة لكثرة المدركات ، فنحن نجد في أذهاننا إدراكات وتصورات كثيرة ، لأن أشياء عديدة موجودة فيها وراء أذهاننا ، ولما كانت تلك الأشياء الواقعية الخارجية كثيرة ومتعددة وهي التي تولّد فينا الإدراكات عندما تتصل بها قوانا المدركة ، فهي إذن بالضرورة والحتم ، تصبح منشأ لإدراكات كثيرة ، ولكننا نلفت انتباه القارىء العزيز إلى أن هذه المقالة ليست ناظرة إلى هذا القسم من الكثرة في الإدراكات ، وذلك لأن هذا القسم من الكثرة في الإدراكات الخارجية ، وبالتبع يتعلق بالإدراكات ، أما ما نقصد إليه في هذه المقالة فهو الكثرة المتعلقة بالذات بالإدراكات نفسها ، ولا علاقة لها إطلاقاً بكثرة المدركات

الواقعية . وبعبارة أخرى ، فإن الكثرة التي سبقت إلى ذهن القارىء الكريم \_ أي كثرة الإدراكات الآتية من كثرة المدركات \_ نابعة من ناحية الذهن الانفعالية ، وأما ما هو مقصود في هذه المقالة فهو الكثرة الناشئة من ناحية الذهن الفعالة ، وعاملها الأصلي هو التكثير الذي يقوم به الذهن نفسه .

وفي ضمن شرحنا لكيفية حصول الكثرة في الإدراكات نبين طريق الحصول على الإدراكات لنعرف من أي سبيل ترد الإدراكات والتصورات إلى الذهن ، وما هي حدود قدرة الذهن على كسب المجهولات ، وما هي حدود قدرة الذهن على التدخل والحكم .

ففي هذه المقالة ولو أننا لم نعنون بحثاً بعنوان :

« الحس والعقل » ولكن النتيجة التي تنتظر من موضوع الحس والعقل يمكن انتزاعها من المواضيع المختلفة لهذه المقالة ، وذلك لأننا نبين ضمن مواضيع هذه المقالة ، ما هو لون الإدراكات التي تنطبع في الذهن ويصورها عن طريق الإنعكاس من إحدى الحواس الخارجية أو الداخلية لطاهرة معينة ، وما هو لون الإدراكات التي ليست من هذا القبيل ، والذهن في هذه الحال يظفر بالإدراكات عن طريق غير طريق الإحساس المباشر .

وبسبب أن هذا الموضوع وهو «كيفية ظهور الكثرة في الإدراكات الذهنية » لم تتناوله الفلسفة القديمة ولا الفلسفة الجديدة ولا علم النفس الحديث بالنقد والتحليل ، فمن الممكن أن لا يأنس إليه القارىء الكريم ولا ينسجم مع ذوقه ، ولكننا نسعى في التعليقات أن نقرب الموضوع ونبسطه بالإصطلاحات والأمور المأنوسة لدى أذهان قرائنا الأعزاء ،

ولا سيها عندما يتعلق الأمر بنظريات الفلاسفة المحدثين ، فنحن نحاول بكل ما نستطيع وبما يتناسب مع هذه المقالة أن نقرّب ونقارن وننقد ونحكم بينها بشكل أوسع من غيرها .

\* \* \*

كما ذكرنا في مقدمة المقالة الرابعة فإن المسائل المتعلقة بالعلم ( الإدراك ) تتميز بأهمية فائقة سواء أفي الفلسفة القديمة أم في الفلسفة والعلوم الحديثة ، وقد وقف فلاسفة أوروبا ومحققوها في القرون الأربعة الأخيرة معظم جهودهم لدراسة هذه المسائل ، بحيث يمكن أن يقال : إن محور المسائل الفلسفية في أوروبا هي هذه المسائل الثلاث :

١ \_ قيمة المعلومات .

٣ ـ طريق الحصول على العلم .

٣ ـ تعيين حدود العلم .

فالاختلاف في المسألة الأولى يفصل الفلاسفة عن السوفسطائيين، ويُميز أصحاب اليقين من الشكّاكين، والاختلاف في المسألة الثانية يقسم علماء أوروبا إلى فئتين رئيسيتين هما العقليون والحسيون ويثير بينهم نزاعاً صاخباً، أما الاختلاف في المسألة الثالثة فهو يستلزم اختلاف نظريات العلماء وعقائدهم بالنسبة للفلسفة العقلية التي تعدد الفلسفة الأولى (الميتافيزيقا) أوضح مصاديقها وهي التي كان يسميها القدماء (العلم الكلي) و (الفلسفة الحقيقية)، بحيث ظن بعضهم أن التحقيق في هذا الفن، واصدار الحكم بالنسبة لمسائله نفياً أو إثباتاً، هو أمر خارج عن حدود قدرة الذهن البشري، بينها يعتقد البعض الآخر إنه أكثر الفنون يقيناً وأبعدها عن الحاجة.

فالمسألة الأولى من هذه الثلاث قد مرّ التحقيق فيها وذلك في المقالمة الرابعة ، وأما المسألتان الأخريان مع إضافة بعض الأمور الأساسية الأخرى فقد خصصنا لدراستها هذه المقالة ، ولكي يصبح القارىء الكريم متمتعاً برصيد ذهني كافٍ من أجل استيعاب ما يدور في هاتين المسألتين نذكر بعض المقدمات :

طريق الحصول على العلم:

يدور البحث في هذا الموضوع حول هذا الأمر:

ما هو المبدأ والمنشأ الأولى للعلم البشري ؟ وما هي كيفية الإدراكــات الإبتدائية أي العناصر الأولية البسيطة للإدراكات ؟ ومن أي طريق تظهر ؟

وبعبارة أخرى: نحن نعلم أن التفكير يعني صياغة المركبات من الأمور البسيطة وتكوين القضايا من المفردات وتشكيل القياسات من القضايا ثم أخذ النتائج منها، ومن ثم توجد الفلسفة والعلوم من هذه القياسات والنتائج. إذن اللبنة الأساسية للتفكير هي المفردات والأمور البسيطة التي البسيطة، وهنا لا بد أن نبحث عن هذه المفردات والأمور البسيطة التي هي اللبنة الأساسية للتفكير البشري من أين تأتي ومن أي طريق تعرض الذهن البشري ؟

والقدر المتيقن أن هذا الموضوع كان منذ الأزمان الغابرة وحتى العصر الحاضر مورد إهتمام البشرية ، وقد استمر فيه اختلاف الآراء بـأشكـال متعدّدة .

ولا يوجد في أيدينا الكثير من آراء علماء اليونان قبل سقراط ، وكما يقال فإن أغلب هؤلاء العلماء \_ ومن جملتهم السوفسطائيون \_ كانوا من أصحاب الحس ، أي إنهم يعتبرون مبدأ ومنشا جميع التصورات

والإدراكات الجزئية والكلية ، المعقولة وغيرها هي الحواس ، ويعتقدون أن السبيل الوحيد لحصول الإنسان على الإدراكات هي الحواس التي منحت له .

والـذي وقف في تلك العصور مـوقفاً مخـالفاً تمـاماً لهـذه النظريـة هو أفلاطون .

#### أفلاطون :

كان يعتقد حسب ما ينسب إليه عادة في تاريخ الفلسفة - أن العلم والمعرفة لا تتعلق بالمحسوسات لأن المحسوسات متغيرة وجزئية وزائلة ، أما متعلق العلم فهو لا بد أن يكون ثابتاً وكلياً ودائماً . فالمعرفة الحقيقية هي إدراك « الله له التي هي واقعيات كلية ودائمة ، وهي من المعقولات وليست من المحسوسات . وقد حصلت هذه المعرفة العقلية لروح كل واحد منا قبل أن يأتي إلى هذا العالم ، وذلك لأن الروح قد كانت في عالم المجردات قبل أن تجيء إلى هذا العالم ، وكانت تشاهد « المثل » هناك ، ثم بعد أن جاورت وخالطت البدن وأشياء هذا العالم نسيت تلك المثل ، ولكن لما كانت أشياء هذا العالم غاذج وظلالاً من تلك الحقائق فإن الروح بمجرد احساسها بهذه الناخج تتذكر تلك السوابق ، إذن ، فالإدراكات الحاصلة للإنسان في هذا العالم ليست أشياء جديدة وإنما هي تذكر للعهد السابق .

هذه النظرية المنسوبة لأفلاطون تحتوي على عدة أُمور:

١ ـ الروح موجودة قبل تعلقها بالبدن .

٢ ـ تستبطن الروح منذ تعلقها بالبدن معلومات ومعقولات كثيرة .

٣ ـ العقل مقدّم على الحس ، وإدراك المعاني الكلية مقدّم على إدراك الجزئيات .

٤ ـ الطريق للحصول على العلم هو مشاهدة الْمُثُل .

ومنذ عصر أفلاطون نفسه وعلى يد تلميذه أرسطو ، بدأت المعارضة النظرية ، فأنكر أرسطو وجود المعلومات القبلية بل أنكر وجود الروح قبل البدن ، وكذا تقدّم العقل على الحس ، وتقدّمت الإدراكات الكلية على الإدراكات الجزئية .

#### أرسطو:

تقوم نظرية أرسطو في باب العلم والمعرفة ، على أساس أن الروح في البدء على حدّ القوة والاستعداد المحض ، وهي لا تملك بالفعل أيّ معلوم أو معقول ، وجميع المعلومات والمعقولات تظفر بها تدريجياً في هذا العالم .

وبعد أرسطو جاء أتباع مذهبه بتقسيم للعقل بلحاظ المراحل المختلفة والدرجات المتفاوتة التي يطويها العقل في سبيل تحصيل المعرفة ، من قبيل هذا التقسيم : العقل بالقوة ، العقل بالملكة ، العقل بالفعل ، العقل المستفاد (مع اختلاف بيانهم في تقرير هذه المراتب) ، ويقال أن أوّل من بين هذا التبويب حسب مذهب أرسطو هو الإسكندر الأفريدوسي من حكماء الاسكندرية .

وحسب نظرية أرسطو يكون إدراك الجزئيات مقدّماً على إدراك الكليات ، أي أن الذهن يظفر بإدراك الجزئيات أولاً ثم يأخذ بالتجريد والتعميم بوساطة القوة العاقلة فينتزع المعاني الكلية . إن نظرية أرسطو في باب تحصيل المعرفة تشمل أمرين رئيسيين :

#### ٢ ـ الإدراكات الجزئية مقدّمة على الإدراكات الكلية .

ولكنه لم تصل إلى أيدينا وثيقة لنعرف منها هل أن أرسطو يعمم القسم الثاني من نظريته ليشمل جميع المعلومات والمعقولات ، أي حتى ذلك القسم من التصورات العقلية التي تسمى في منطقه بـ « البديهيات الأولية » هي من هذا القبيل فكان يعتقد أن البديهيات الأولية العقلية مسبوقة بالإدراكات الجزئية الحسية أيضاً أم أن هذا القسم من النظرية يختص بالماديات وبالكليات المنطبقة على الأفراد المادية ، وأما البديهيات الأولية فكان يعتقد أنها تحصل بالتدريج وبصورة ذاتية للعقل وبدون تدخل أو وساطة الإدراكات الجزئية الحسية ، أي أنه كان يرى أن العقل يبدع هذه وساطة الإدراكات الجزئية الحسية ، أي أنه كان يرى أن العقل يبدع هذه التصورات من ذاته . وبالتالي فإن هذا الجانب المهم من نظرية أرسطو يبقى معتباً غير واضح ، وقد دفع عدم الوضوح الذي يغلف نظريته العلماء للحيرة فشرحوا نظريته في باب العقل والحس بشكل غتلف ، فبعضهم اعتبر أرسطو حسياً ، والبعض الآخر اعتبره عقلياً ، وبعضهم اتهمه بالتذبذب . وسوف نعود إلى الحديث حول هذا الموضوع في نهاية هذه المقدمة .

#### الحكماء المسلمون:

تبنى هؤلاء العلماء غالباً نظرية أرسطو في باب كيفية حصول العلم والمعرفة ووافقوه على كلا قسميها اللذين مرّ شرحهما آنفاً ، أي أنهم اعترفوا من ناحية بأن نفس الإنسان في حالة الطفولة في وضع القوة والإستعداد المحض وهي صفحة بيضاء لم يكتب فيها شيء ولها الإستعداد فقط لتقبل الكتابة وهي لا تملك بالفعل أي معلوم أو معقول ، وكانوا من ناحية أخرى يعتبرون الإدراكات الجزئية الحسية مقدمة على الإدراكات الكلية العقلية . وعلاوة على هذا فإن الجزء المهم من نظرية أرسطو ، والذي بقي غامضاً

مبهماً أصبح ولنصحاً في نظرية العلماء المسلمين ، وذلك لأن هؤلاء العلماء قد صرّحوا بأن جميع التصورات البديهية العقلية هي أمور انتزاعيـة ينتزعهـا العقل من المعاني الحسية ، والشيء الذي يجب التنبيـه عليه ، هـو أن هناك فرقاً بين انتزاع المفاهيم الكلية التي تنطبق على المحسوسات من قبيل مفهوم الإنسان والفرس والشجر وانتزاع البديهيات الأولية والمفاهيم العامة من قبيل مفهوم الوجود والعدم والوحدة والكثرة والضرورة والإمكان والإمتناع ، وهذا الفرق هو أن انتزاع الفئة الأولى يحصل للعقل من طريق تجريد وتعميم الجزئيات المحسوسة بشكل مباشر ، وأما الفئة الشانية فهي منتزعة بشكل آخر ، وبعبارة أخرى : إن الفئة الأولى هي نفس الصور المحسوسة التي وردت إلى المذهن عن طريق إحمدى الحواس ، ثم قال العقل بما يتمتع به من قوة التجريد بصياغة معنى كلي من تلك الصور المحسوسة ، ولكن الفئة الثانية لم ترد إلى الذهن من طريق الحواس مباشرة وإنما الذهن بعد أن يظفر بالصور الحسية فإنه يقوم بنشاط خاص وترتيب معينً لينتزع هذه المفاهيم من تلك الصور الحسية . ولهذا تسمى الفئة الأولى بالإصطلاح الفلسفي بـ « المعقـولات الأولى » ، والفئة الشانية المعتمدة على الفئة الأولى بـ « المعقولات الثانية » . وهذه المعقولات الشانية الفلسفية هي التي تشكّل البديهيات الأولية للمنطق وموضوعات أغلب مسائل الفلسفة الأولى . وعلى الإجمال فإن المعقولات الأولى والمعقولات الثانية مسبوقة جميعاً بالإدراكات الجزئية الحسبة .

ويكفينا في هذا الصدد أن نذكر قول صدر المتألهين في كتابه الشواهـ د الربوبية وكتابه الأسفار شاهداً على ما نقول :

فهو في الإشراق التاسع من الشاهد الأول من المشهد الشالث من كتاب الشواهد الربوبية يقول:

« إن أول شيء يحدث من آثار المحسوسات التي هي معقولة بالقوة ومجتمعة في مخزن قوة التخيل ( الحافظة ) هي البديهيات وهي عبارة عن الأوليات والتجربيات . . . » .

ويقول في الأسفار في مبحث العقل والمعقول بعد أن يبين عمل الآلات الحسية :

« إن الحواس بمنزلة جواسيس مختلفة تجلب الأخبار من أطراف متعددة ، والنفس تستفيد عن طريق هذه الجواسيس »

ثم يواصل حديثه قائلًا :

« ثم إن هذه التصورات تجعل النفس مستعدّة للظفر بالبديهيات الأولية التصورية والبديهيات الأولية التصديقية » .

وليس مستغرباً أن نـذكـر في هـذا المجـال حــديث المتكلم والمفسر المعروف الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير:

يقول الفخر الرازي في ذيل الآية الكريمة :

﴿ وَاللّٰهُ أَخْـرِجُكُم مَنْ بِطُونَ أَمْهَـاتُكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعْلُ لَكُمُ السَّمِعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئُدَةُ لَعْلَكُم تَشْكُرُونَ ﴾ [ الآية ٧٨ ـ سورة النحل ]

« الإنسان خُلق في مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، والمعنى أن النفس الإنسانية لما كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله فالله تعالى أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها المعارف والعلوم وتمام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول: التصورات والتصديقات إما أن تكون كسبية وإما أن

تكون بديهية ، والكسبيات إنما يمكن تحصيلها بواسطة تركيبات البديهيات فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية ، وحينئذ لسائل أن يسأل فيقول : هذه العلوم البديهية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة ، والأول باطل لإنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا أجنة في أرحام الأمهات ما كنا نعرف أن النفي والإثبات لا يجتمعان وما كنا نعرف أن الكل أعظم من الجزء ، وأما القسم الثاني فإنه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت في نفوسنا بعد أنها ما كانت حاصلة فحينئذ لا يمكن البديهية حصلت في نفوسنا بعد أنها ما كان كسبياً فهو مسبوق بعلوم أخرى إلى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى فير نهاية وكل ذلك محال » .

ثم يقول الفخر الرازي بعد ذكر هذا الإشكال:

« وهذا سؤال قوي مشكل وجوابه أن نقول إن الحق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا ثم أنها حدثت وحصلت ، أما قوله فيلزم أن تكون كسبية ، قلنا : هذه المقدمة ممنوعة بل نقول إنما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة الحواس التي هي السمع والبصر »(١) ، وليس عن طريق الكسب والإستدلال ، ثم يفصل الجواب ولكن تفصيله ليس خالياً من النقص .

كانت هذه نظرية العلماء المسلمين في هذا المجال ، ولكنه في نفس الموقت يوجد جانب مهم آخر في نظرية هؤلاء العلماء قد بقي مبها غامضاً ، وهذا الجانب هو المتعلق بكيفية انتزاع البديهيات الأولية العقلية

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي ـ المجلد الخامس من الطبعة القديمة ص ٥٠٠ .

من المحسوسات ، فهؤلاء العلماء مع أنهم يصرحون بـأن العقل ليس قـادراً على إبداع تصوّر من عند نفسه ، وحتى البديهيات الأولية التصورية للمنطق التي تشكل موضوعات أغلب مسائل الفلسفة الأولى فهي أمور انتزاعية ، ولكنهم لم يبينوا كيفية انتزاع هذه المفاهيم وكيفية عمل الذهن ومن أي طبريق وبأي نحبو يظفر بهذه المفاهيم ، ومن البواضح أن لهلذه الأمور أهمية كبيرة . ويذكر هؤلاء العلماء دائماً في المنبطق والفلسفة مجموعة من المعاني والمفاهيم ( من قبيل مفهوم الوجود والعدم والوحدة والكثرة والضرورة والإمكان والإمتناع وغيرها) مطلقين عليها عناوين « المفاهيم الإنتزاعية » أو « المعقولات الثانية » أو « الخارجة المحمولة » ، ويشعرون أن هذه المعاني والمفاهيم قد جاءت بطريقة الإنتزاع من معان أخرى ( الماهيات : من قبيل الفرس والشجر والإنسان والبياض والسواد والشكل وغيرها) ، ولكنهم لا يقدّمون أي توضيح حـول هذا الإنـتزاع ماذا يعني ، وكيف تولد هذه المعاني من تلك المعاني مع أن هذه المفاهيم مغايرة لتلك المفاهيم ، وهل يمكن في الواقع أن يولد مفهوم مفهوماً آخر ؟ أو أن يرد إلى الذهن معنى من طريق الحس مشلاً ثم يجرّ معه معنى آخر لا نسابقة له في الذهن ، وإنما الذهن بالنسبة إليه خال وعار تماماً ؟ !!!

لقد اهتمت هذه المقالة لأول مرة في تاريخ الفلسفة بهـذا الموضوع الحساس ، وبينت كيفية وترتيب انتزاع هذه المفاهيم باضافة مواضيع أُخرى مهمة ومطلوبة .

النظريات الحديثة:

لقد طرحت هذه المسألة للبحث في أوروبا منذ القرن السادس عشر في بعد بشكل آخر وأثارت صراعاً عظيماً ، ويختلف مسير هذه المسألة بين الأوروبيين مع ما مرّ علينا منذ قليل من حيث الشكل والكيفية .

وانقسم العلماء الأوروبيون بالنسبة إلى هذه المسألة (طررة, الحصول على العلم) إلى فئتين : فئة تُسمى بالعقليين والثانية تسمى بالحسيين . العقليون :

تعتقد هذه الفئة بأن الإدراكات الذهنية على قسمين: الأول تلك التي ترد الذهن عن طريق إحدى الحواس، والثاني تلك الإدراكات التي يبدعها الذهن من ذات نفسه، وهي فطرية ومن الخواص الذاتية للعقل، وحسب ما يعتقد العقليون فإن هذه التصورات لا مبدأ ولا منشأ لها سوى العقل، وقد حصلت للعقل قبل أي حس واحساس، ولو فرضنا أنه لم ترد إلى الذهن أي صورة محسوسة فإن الذهن واجد هذه التصورات في ذات نفسه.

ويذكر ديكارت - زعيم العقلين - بعض المفاهيم والتصورات من قبيل الوجود والوحدة وحتى البعد والشكل والحركة والمدة ، ثم يقول إن هذه التصورات لا تعتمد على الحس إطلاقاً بل هي فطرية وذاتية للعقل . وظهر بعد ديكارت جماعة من الفلاسفة يسلمون بأصول معتقداته مع شيء من الإختلاف ويعتقد ديكارت وسائر العقليين أن العلم الحقيقي الذي يكن الإعتاد عليه والإطمئنان به هو الحاصل عن طريق المعقولات الفطرية . وقد ذكرنا في مقدمة المقالة الرابعة حديث ديكارت واتباعه (ليرجع من شاء إلى الجزء الأول ص ١٩٧ - ٢٠١ من الترجمة العربية لهذا الكتاب) .

ويقول «كنت» أيضاً بالمعاني الفطرية ولكن بشكل آخرويسمي بعض التصورات الأخرى به «ما قبل الحس والإحساس» ويعتقد «كنت» أن مفهوم الزمان والمكان وما يتفرّع منها هو من هذا القبيل. وهو يعدّ جميع

المفاهيم الرياضية فطرية وضمن ما قبل الحس والإحساس .

وحسب نظرية العقليين تكون العناصر العقلية الأولية البسيطة على قسمين: الأول المعقولات التي ترد إلى الذهن عن طريق إحدى الحواس الخارجية أو الداخلية ، وتقوم القوة العاقلة بتجريدها لتصوغ منها الصورة الكلية والمعقولة . القسم الثاني المعقولات الفطرية وهي من الخواص الذاتية للعقل ولا تعتمد إطلاقاً على الحس والإحساس .

الحسيون:

يعتقد هؤلاء أنه لا معنى للتصورات الفطرية الذاتية ، فالذهن في البداية مثل صفحة بيضاء لم يكتب فيها شيء ثم تتكاثر فيها الكتابة عن طريق الحواس الخارجية والحواس الداخلية ، ولا يؤدي العقل أيّ عمل سوى التجريد والتعميم والتحليل والتركيب فيها يرد إلى الذهن عن طريق إحدى الحواس . فجميع التصورات الذهنية وبدون استثناء إنما هي صور يعكسها الذهن بوساطة الآلات الحسية عن الظواهر الخارجية من قبيل البياض والسواد والحرارة والبرودة والنعومة والخشونة وغيرها ، أو عن الظواهر النفسية من قبيل الظواهر النفسية من قبيل اللذة والألم والشوق والإرادة والشك واليقين وغيرها ، ثم يصوغ معاني كلية منها بقوة التجريد والتعميم ويوجد منها صوراً متنوعة بوساطة قوة التحليل والتركيب .

وزعيم هذه المجموعة هو « جون لوك » الانجليزي ، وتنقل عنه جملة معروفة في هذا الباب أصبحت مثلاً في لغتهم : « لا يوجد في العقل شيء لم يوجد قبل ذلك في الحس » ،

وحسب هذه النظرية فإن العناصر الأولية للعقل البشري تنحصر فيها يرد إلى الذهن عن طريق إحدى الحواس الخارجية أو الداخلية وسوف نثبت

في هذه المقالة بطلان هاتين النظريتين المشهورتين في أوروبا ، فلا النظرية العقلية صحيحة ولا النظرية الحسية ، فليست الحقيقة كما يقول العقليون بأن العقل واجد لبعض المفاهيم والتصورات بالفطرة وبالذات ، وليست هي كما يظن الحسيون من أنّ محتويات الذهن منحصرة فيها يعكسه بوساطة الحواس الخارجية أو الداخلية من الظواهر الخارجية أو الظواهر النفسية . وبعبارة أخرى فإننا سوف نثبت أنه لا كما يقول العقليون من أنَّ للعقل خاصية ذاتية يبدع بها بعض المفاهيم من ذات نفسه ومن دون تدخّل أي قوة أخرى ، ولا كما يدعى الحسيون من أنَّ عمل العقل ينحصر في التجريد والتعميم والتحليل والتركيب للصور المحسوسة ، وإنما تقوم القوة المدركة للإنسان بنشاط آخر نسميه نحن بنوع خاص من الانتزاع ، ويطلق عليه في هذه المقالة عنوان « الاعتبار » . وهذا الاعتبار أو الانتزاع هـو الذي يـوجد في النذهن البديهيات الأولية التصورية للمنطق وأغلب المفاهيم العامة للفلسفة ، وتسمى هذه المفاهيم الانتزاعية بالمفاهيم العامة من جهة أنها أعمّ التصورات التي ترد إلى الذهن وأكثرها كلية ، ولا يمكن أن يـوجد مـا هـو أعمّ من هذه التصـورات: كتصور الـوجود والعـدم والوحـدة والكثرة والوجوب والإمكان وأمثالها . إن هذه المفاهيم العامة وبالترتيب الذي سوف تذكر به تكون من حيث الظهور في الذهن متأخرة عن المفاهيم الخاصة ولا سيها عن المحسوسات الخارجية ، وهي من هذه الجهـة تقع في الدرجة الثانية (المعقولات الثانية) ولكنها من الناحية المنطقية تكون « بديهية أولية » ، أي أنها في الدرجة الثانية من الناحية الفلسفية والنفسية ، وفي الدرجة الأولى من الناحية المنطقية .

وعلاوة على هذا فقد بينٌ في هذه المقالة كيفية ظهور مجموعة من التصورات. الأخرى التي بعضها بديهي أولي وبعضها ليس كذلك، من

قبيل مفهوم العلية والمعلولية والجموهر والعرض والحكم التي كان موقف الفلاسفة إزاء ظهورها أما السكوت وأما إبداء الحيرة ، وقد استفيد في هذا السبيل من الشهود النفسي الخاص الذي يرفع الإشكال ويزيل الغموض ، وسوف يأتينا توضيح هذه الأمور تدريجياً ضمن المقالة نفسها .

#### تعيين حدود العلم:

تعتبر هذه المسألة جديدة وغير مسبوقة بهذا الشكل المطروحة فيه للبحث بين العلماء خلال القرون الأخيرة ، وقد حصل ذلك نتيجة للإهتمام الخاص في هذه القرون بعالم الإنسان وإدراكاته الذهنية . ومن المعروف أن سائر العلماء أيضاً قد تحدثوا عن كون العلم البشري محدوداً من قبيل أن حقائق العالم غير متناهية بينها قوة التفكير الإنسانية محدودة إذن لن يكون العلم بكل شيء نصيب أيّ إنسان ، أو قولهم لا يمكن معرفة حقيقة الوجود بالعلم الحصولي لأن ما يعلم بالعلم الحصولي هو من قبيل الماهيات ، وأمثال هذه الأقوال ، ولكنه من الواضح أن هدف هؤلاء العلماء من هذه الأحاديث يختلف عن هدف العلماء المحدثين . وتوجد بين العلماء المحدثين نظريتان تتعلقان بحدود العلم :

أ ـ تعتقد مجموعة من العلماء أن طاقة الفكر البشري على الحكم تنحصر في حدود ظواهر الطبيعة (فنومنات) وأعراضها وتعيين الروابط بينها وهذه الظواهر والأعراض هي التي يمكن تجربتها والإحساس بها، وأما التحقيق في كنه الأمور وما وراء ظواهر الطبيعة وأعراضها سواء أكان متعلقاً بالطبيعة نفسها أم بما وراء الطبيعة فهو أمر يفوق طاقة الفكر البشري وكل ما قيل لحد الآن في هذا الباب لم يكن له أساس وإنما هو تحليق خيال وتسطر ألفاظ.

ويرى هؤلاء أن العلوم الطبيعية ـ كالفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وأمثالها ـ معتبرة وذات قيمة ، وذلك لأن هذه العلوم لا يبحث فيها إلا عن العلاقات الظاهرية للأشياء القابلة للإحساس والتجربة . وكذا علم النفس فإنه معتبر أيضاً لأن هذا العلم بأسلوبه الحديث يغض الطرف عها وراء الأغراض والحالات النفسية (من قبيل البحث عن الروح هل هو جوهر أم ليس بجوهر) ويبحث فقط عن الأغراض النفسية والعلاقات السائدة بينها . وعلم الرياضيات معتبر أيضاً لسببين : أولاً لأن هناك منشاً حسياً لظهور المفاهيم الرياضية كالعدد والخط والسطح والجسم ، ثانياً لأنه يمكن إثبات صحة المسائل الرياضية عملياً . وأما ما ليس من هذا القبيل سواء أكان متعلقاً بالطبيعة كالبحث عن حقيقة الجسم الطبيعي وهل أن الجسم في آخر مراحل تحليله مركب من أجزاء خالية من البعد أم أن الوحدة الحقيقية للجسم تتضمن البعد والشكل والمقدار ، أم كان متعلقاً بما وراء المطبيعة كالبحث عن وجود الروح المجرد ووجود الله والبحوث المتعلقة بالجوهر والعرض والدور والتسلسل فإن البحث بأسلوب فني في هذه الأمور بالجوهر والعرض والدور والتسلسل فإن البحث بأسلوب فني في هذه الأمور نفياً وإثباتاً فوق طاقة الفكر البشرى .

فالحسيون الذين ذكرنا فيها مضى رأيهم بالنسبة لـ «طريق الحصول على العلم » تابعون لهذه النظرية لأنهم يعتقدون من ناحية بأنه « ليس في العقل إلا ما هو موجود في الحس » وينحصر عمل العقل في التصرف بالصور المحسوسة من دون أن تكون له القدرة على إضافة تصور غير الصور المحسوسة ، ولأنهم عرفوا من ناحية أخرى أن عمل الحواس محدود واتضح لهم أن هناك أموراً معينة فقط هي التي تدرك بالحواس .

واستنتجوا من هاتين المقدمتين أن قدرة الفكر البشري على الحكم محدودة بالمحسوسات والأمور الحسية . ولهذا تصبح الفلسفة بمعناها

الحقيقي التي تعني ذلك الفن المعتمد تماماً على المعقولات في نيظر هؤلاء ليست إلا تسطير ألفاظ ونسج خيال . وتعتقد هذه الفئة أن العلم لا ينفك عن الحس وأن الفلسفة لا تنفك عن العلم .

وتكون المذاهب الفلسفية للحسيين ـ كالعلوم الحسية ـ محدودة بمجموعة من المسائل التي لا تتجاوز حدود تفسير ظواهر الطبيعة وأعراضها . وفي اصطلاح هؤلاء عندما تطلق الفلسفة عادة فإن المقصود منها ليس هو مجموعة من المسائل العقلية والنظرية المحضة وإنما يقصد بالفلسفة بعض المسائل الفيزيائية أو الرياضية أو مسائل علم النفس والحد الأقصى هو المسائل المنطقية التي تتميز بأنها أكثر عمومية .

ويعتقد الحسيون أنه لا أساس للفلسفة الأولى ( الميتافيزيقا ) التي كان القدماء يهتمون بها كثيراً ويرفعون من شأنها ويسمونها بالفلسفة الحقيقية والعلم الكلي وعلم العلوم والعلم الأعلى ، وذلك لأن مسائلها خارجة عن حدود ظواهر الطبيعة والمحسوسات ، ولهذا فهي ليست ضمن الحدود التي يستطيع الإنسان أن يحقق فيها ويدرس .

ونذكر من الحسيين الذين يصرّون على هذه العقيدة ويتمسكون بها « أُوجست كنت » ومن العقليين « كانت » .

ويرى «أوجست كنت » أن تاريخ الفكر البشري قد قطع لحد الآن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي الأسطورية والخيالية ، الثانية هي العقلية والفلسفية ، الثالثة هي العملية والحسية . ففي المرحلة الأولى حيث كانت البشرية تعيش مرحلة الطفولة والتوحش كان الإنسان يربط جميع الحوادث بالأرواح الطيبة والخبيثة وبأرباب الأنواع . فكلها شاهد الإنسان في هذه المرحلة ظاهرة من قبيل المطر والثلوج والقحط وكثرة النعم

والمرض والصحة والسلام والحرب فهو ينسبها للآلهة وتدخل الأرواح الطيبة والخبيئة . أما في المرحلة الثانية فقد نضج الفكر البشري وعرف أنه لا يمكن تفسير الحوادث الطبيعية بإرادة الآلهة بل لا بد من البحث عن عللها الطبيعية في الطبيعية في الطبيعية الفروض العقلية في تفسير الحوادث وقال بالقوى الطبيعية والصور النوعية والنفس النامية والنفس الحيوانية والنفس الناطقة . وتعد هذه المرحلة أكمل من الأولى ولكنها ليست المرحلة الأخيرة وإنما هي المتوسطة التي تربط الأولى بالثالثة .

والتفت الإنسان في المرحلة الثالثة إلى أن تلك الفروض العقلية والفلسفية لتفسير الحوادث لا يوجد دليل عليها وأن الطريق الصحيح ينحصر في أن نكف أنفسنا عن البحث عن العلل الواقعية ونكتفي بتعيين العلاقات بين الأشياء المحسوسة التي لا شك ولا جدال في وجودها . ومكان تلك الفروض العقلية نقول بأن حوادث الطبيعة بعضها علة البعض الأخر . وفي هذه المرحلة فقط تكتسب النظريات البشرية صفة الوضعية والواقعية ، أي أنها تهتم فقط بالحوادث الخارجية المحققة وتدخلها في الحساب .

ويعلة «أُوجست كنت » نفسه واضعاً لفلسفة معينة يسميها « بوزيتيفيسم » وقد ترجمت بـ « الفلسفة الوضعية » أو الظاهرية ، وهو يعتبر فلسفته هذه ممثلة للمرحلة الثالثة من مراحل الفكر البشري .

ويدّعي كنت أننا الآن حيث نعيش المرحلة الثالثة نجد أسلوب تفكير بعض الناس يتناسب مع المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية . ويدعي أيضاً أنّ كل فرد منا يمرّ بهذه المراحل الثلاث ، فهو في بداية عمره يفكر بشكل خيالي وأسطوري ثم إذا نضج شيئاً ما فإن طريقة تفكيره تصبح عقلية

فلسفية وعندما يغدو محنكاً ذا تجارب فإن أسلوب تفكيره الفلسفي يتحول إلى تفكير علمي حسى .

وينكر «كنت» أيضاً قيمة الفلسفة الأولى مع كونه من العقليين ويعترف بالمعاني الفطرية الذاتية للعقل، وهو يعتبر العلوم المتعلقة بواقعيات ما وراء الذهن حصيلة تعاون العقل والحس، ويدعي أن الحس فقط أو العقل وحده لا يستطيع أن يؤسس علماً.

ويقول «كنت» أن العلوم الطبيعية ذات قيمة لأنها حصيلة العقل والحس معاً. وللرياضيات أيضاً قيمة عنده ومع أنه يعتقد أن الحس لا دخل له فيها فهي عقلية محضة ولكن المسائل الرياضية لما كانت متعلقة بفرضيات الذهن نفسه فهي لا بد أن تكون صادقة لأن العقل يستطيع أن يحكم ويقضي فيها يفرضه هو.

أما الفلسفة الأولى فلا قيمة لها لأنها ليست مثل الطبيعيات التي يمكن أن تتخذ لنفسها صورة علمية بتعاون الحس والعقل ، وليست كالرياضيات التي هي حكم العقل بالنسبة لمفروضاته ومخلوقاته .

ونري من اللازم أن نوضّح هذا الموضوع: فالمنكرون لقيمة الفلسفة العقلية المحضة التي أوضح مصاديقها الفلسفة الأولى وتوابعها يستدلون بطريقين مختلفين ، وهم لا يفصلون بين هذين الطريقين في أغلب الأحيان .

ا ـ من طريق علم النفس: أي من هذا الطريق وهو أن المواد والعناصر الأولية للذهن البشري ليست كافية لحلّ تلك المسائل لأن تلك العناصر الأولية تنحصر في الصور الحسية ولا عمل للعقل سوى التصرف

في تلك الصور الحسية ، أما مسائل الفلسفة العقلية فهي خارجة عن حدود الحس والإحساس .

٧ ـ من طريق منطقي : أي من هذا الطريق وهو أن المقياس لصحة وسقم قضايا الفكر البشري ينحصر في التجربة العملية ، وأما المقاييس العقلية التي يتوسل بها المنطق العقلي لتقييم الفكر وتمييز السليم من السقيم والصحيح من الخطأ فهي ليست مفيدة ولا يطمأن إليها . وكل نظرية وفرضية (وإن كانت تتعلق بظواهر الطبيعة وتفسيرها) لا تخضع للتجربة العملية فإنها لا يمكن الإعتباد عليها والاطمئنان بها ، ومسائل الفلسفة العقلية ليست قابلة للتجربة العملية ، فلا يمكن مثلاً تجربة هذه المسألة :

أيهما الأصيل الوجود أم الماهية ؟

أو هذه المسألة :

هل الدور والتسلسل ممكنان أم مستحيلان ؟

ب: ـ أنكر مجموعة من العلماء المحدثين تلك المحدودية التي أضفاها على العلم أصحاب النظرية السابقة ، وقالوا بإمكانية الحكم فيها يتعلق بما وراء المحسوسات أيضاً . ويتبنى بعض هؤلاء العلماء هذه النظرية لأنهم يعترفون بوجود التصورات الفطرية للعقل من قبيل « ديكارت » وأتباعه ، وأما البعض الآخر فقد سكلوا طريق الشهود والعرفان والسر الباطني ، ويعتمد الفيلسوف الشهير « هنري برجسون » في فلسفت على هذه ويعتمد الفيلسوف الشهير « هنري برجسون » في فلسفت على هذه النظرية . وسلك بعضهم سبلاً أخرى لا نجد أنفسنا بحاجة هما لبيان نظرياتهم .

وفي هذه المقالة وضمن بياننا لـ« ظهور الكـثرة في الإدراكات » فإننا

نجيب على الإشكالين الذين أوردهما منكرو قيمة الفلسفة العقلية . فمن جهة وأثناء بيان كيفية حصول الكثرة في الإدراكات سوف يأي الحديث عن المفاهيم الميتافيزيقية وسيعلم أن هذه المفاهيم معتبرة من ناحية علم النفس ، ومع أنها لم ترد إلى النهن من طريق الحواس ولكن لها منشأ صحيحاً ومعتبراً ، ومن جهة أخرى فسوف نثبت من الناحية المنطقية أنه ليست التجربة العملية فقط هي المعيار والمحك لصحة وسقم القضايا ، وحتى التجريبيون أنفسهم (ومن دون أن يشعروا) يعتقدون بشكل يقيني بجمعوعة من القضايا الفكرية شاؤوا أم أبوا ، ولا تخضع هذه القضايا للتجربة العملية . وبالإضافة إلى هذا فسوف يعلم في البحوث الآتية أن للتجربة العملية . وبالإضافة إلى هذا فسوف يعلم في البحوث الآتية أن الإنسان لا يستطيع أن يقبل أي قضية تجريبية ما لم يعتقد قبل ذلك بجموعة من القضايا غير التجريبية .

\* \* \*

#### وفي خاتمة المطاف لا نجد بدًّا من ذكر بعض الملاحظات :

١ - الإحتلاف الواقع بين علماء الشرق والغرب ، بين الحسين والعقليين في مسألة «طريق الحصول على العلم » يتعلق بالعلوم والإدراكات التصورية ، أي التصورات البدائية البسيطة ( الخالية من الحكم ) التي تعرض الذهن من قبيل تصور البياض والسواد والحرارة والبرودة والخط والسطح والوجود والوحدة والكثرة . . . وأما العلوم التصديقية أي الأحكام الذهنية التي تربط تلك التصورات ببعضها وتصل وتفصل بينها مثل قولنا « البياض غير السواد » أو « الخط يعرض السطح » أو « الوجود مساو للوحدة » فمن الواضح أنها خارجة عن محل النزاع ، وذلك لأن الحكم نفسه لون من النشاط الذهني الخالص ، ولا يمكن لأحد

أن يدّعي أن الحكم يرد إلى النهن عن طريق إحدى الحواس، وكذا النسبة والرابط بين المحمول والموضوع في الخارج حيث يكون الحكم ناظراً إليها فإنه لا معنى لأن تكون هذه قد وردت إلى النهن عن طريق الحواس وذلك لأن النسبة ليس لها في الخارج واقع مستقل عن واقع الطرفين ( الموضوع والمحمول)، والذي يرد إلى الذهن عن طريق الحواس عبارة عن صور الواقعيات الحاصلة في النهن نتيجة للإتصال الخاص بين تلك الواقعيات والآلات الحسية.

والحكم هـو نشاط الـذهن بين التصورات القـادمـة إلى الـذهن من طريق الحس أو من طرق أخرى .

وعلى هذا فالإختلاف الواقع بين الحسيين والعقليين في باب التصورات لا يمتد إلى باب التصديقات .

ويمكن أن يوجد في باب التصديقات اختلاف في الرأي وهو: لا شك أن بعض الأحكام لا تحصل بذاتها للذهن ، أي لا يكفي صرف تصور الموضوع والمحمول لكي يقضي الذهن ، بل لا بد من تدخل عوامل أخرى لكي يستطيع الذهن أن يصدر حكمه ، ولا شك أيضاً بأن من العوامل التي تعدّ الذهن للأحكام الجزئية هو الإحساس ( من قبيل الحكم بأن هذه الورقة التي في يدي بيضاء ) ، من العوامل التي تعدّ الذهن للأحكام الكلية والعامة هو التجربة العملية فنجمع كل معلوماتنا المتعلقة . بالطبيعة ، فنحكم مثلاً بشكل كلي بأن الأجسام تنبسط في أثر الحرارة ، ومن البديهي أن أحداً لا يستطيع اصدار هذا الحكم ما لم تتوفر التجربة العملية .

والآن لننظر هل أن جميع الأحكام الكليـة العامـة تحتاج إلى التجـربة

العملية أم أن بعض الأحكام تحصل بدون تدخل أي عامل خارجي ، أي تصور الموضوع والمحمول فقط كاف ليصدر المذهن إلى حكمه ؟ ( البديهات الأولية التصديقية باصطلاح المنطق ) ، وعلى فرض أن تكون لدينا تصديقات غير التصديقات التجريبية فهل أن هذه التصديقات توجد أولاً في المذهن ثم تأتي بعدها التصديقات التجريبية أم أن العكس هو الصحيح ؟

سوف يأتي في أثناء هذه المقالة أن التصديقات التجريبية متأخرة عن جموعة من التصديقات غير التجريبية، وعلاوة على هذا سوف يتضح أنه إذا أخذنامن الذهن تلك التصديقات غير التجريبية فسيمتنع ويستجيل على الذهن أن يظفر بتصديق عن طريق التجربة، وجميع التصديقات التجريبية تعتمد على أصول قد صدّق بها العقل عن غير طريق التجريبية فإننا سنحرم أخرى: إذا سلبنا من العقل تلك التصديقات غير التجريبية فإننا سنحرم الإنسان من العلم بأي شيء سواء أكان في المجال الطبيعي أم في المسائل غير الطبيعية، وسوف ينهار عندئذ صرح العلم والمعلومات البشرية من أساسه، وهذا يعني أن الترديد في تلك الأسس غير التجريبية أو إنكارها يساوي السوفسطائية.

وغالباً ما يختلط هذان الموضوعان على الباحثين ، بينها يتعلق أحدهما ببحث التصورات والآخر بجبحث التصديقات ، وعلى هذا نقول : صحيح أنه ليس لدينا تصورات متقدمة على التصورات الحسية ولكن لدينا تصديقات كثيرة متقدمة على التصديقات التجريبية ، وسوف يأتينا بإذن الله فيها بعد بيان وتفصيل هذا الموضوع بحيث يشمل أقوال العلهاء المتقدمين والمحدثين في هذا المجال .

٢ ـ لقد شرحنا فيها سبق نظرية العقليين ونظرية الحسيين المحدثين في أوروبا وقلنا إن العقليين يعتبرون بعض التصورات فطرية وذاتية للعقل ويعتقدون بأن تلك التصورات لا ربط لها بـالحس والمحسوسـات ، وبينّـا إجمالاً نظرية أرسطو والعلماء المسلمين بالنسبة للعقل والحس وعلاقة المعقولات والمحسوسات ، ونبهنا على أن النظرية العقلية والنظرية الحسية غير مسبوقتين إذا أخذنا بعين الإعتبار هذا الشكل الجديد الذي طرحتا فيه خلال هذه القرون الأخيرة ، ولا سيها النظرية العقلية المبنية على أن بعض التصورات فطرية وذاتية للعقل ومن لوازمه التي لاتنفك عنه ، حيث أن « دیکارت » أول من بشر بها ولم تكن لها سابقة من قبل . ولكن بعض العلماء ظن أن جميع من يقول بتصورات عقلية بديهية فهو يعتبرها فطرية وذاتية للعقل ، ولهذا كثيراً ما نجد أنهم يعدُّون أرسطو والفـارابي وابن سينا ـ من ضمن العقليين ( بمعنى الإصطلاح الجديد للكلمة ) ، ولكن هذا النظن باطل لأنة لا يوجد شيء يلزمنا باعتبار « البديهيات العقلية التصورية » فطرية وذاتية للعقل ، ولا مانع من أن تكون هذه البديهيات قد حصلت للعقل بصورة تدريجية وأن يكون العقل قد انتزعها من التصورات الحسية . وقد نقلنا فيا سبق عبارة صدر المتألمين القائلة أن جميع البديهيات العقلية الأولية قد حصلت للذهن بعد ظهور الصور المحسوسة فيه ، وسوف نتناول هذا الموضوع فيها بعد بشكل أكثر تفصيلًا ، وسندين \_ في متن المقالة \_ كيفية انتزاع تلك البديهيات من الصور المحسوسة .

وقد حدث هذا الاشتباه للمرحوم فروغي في كتابه «سير الحكمة في أوروبا » فظن أن جميع القائلين بالبديهيات العقلية الأولية فهم يعتبرون تلك البديهيات فطرية ومن ذاتيات العقل.

پقول فروغي في الجزء الثالث من سير الحكمة في أوروبا في المقدمة التي

كتبها لفلسفة «فيخته» وشرح خلالها نظرية العقليين والحسيين:

« إن ديكارت . . . يدعي ـ كالسابقين من أصحاب العقل ـ أن بعض المعلومات وإدراك مجموعة من الحقائق مغروسة في نفس الإنسان وهي فطرية ومن خواص عقله ولا علاقة لها بالحس ولا بالتجربة » ثم يوضح في التعليقة :

« وهذا يشبه ما ينسبه علماؤنا إلى العقل بالملكة » .

وقد تكرر منه هذا الاشتباه في أماكن أخرى من هذا الكتاب.

فالذي يعتقده «ديكارت» يتفاوت تماماً عها قاله السابقون من أصحاب العقل، ولا سيها مع ما ينسبه علماؤنا إلى العقل بالملكة فلا مشابهة بينهها إطلاقاً، وذلك أولاً: لأن «ديكارت» يعتبر تلك التصورات من الحواص الذاتية للعقل ويدعي كها من خواص الجسم الذاتية أن له بعداً فكذا من خواص العقل الله إدراك هذه المفاهيم الفطرية، ولا تتوقف تلك المفاهيم على أي شيء سوى العقل ذاته، ولكن علماءنا يعتقدون أن جميع المعقولات تحصل بالتدريج وتبدأ من المحسوسات، وجميع المعقولات وحتى البديهيات الأولية تتوقف بشكل ما على المحسوسات.

ثانياً: أن «ديكارت» ينظر غالباً إلى مجموعة من التصورات التي يذكرها بالإسم وهو يعتقد أنّ لدينا تصورات فطرية ما قبل الإحساس، ولكن ما يقوله علماؤنا في باب العقل بالملكة فهو ناظر إلى التصديقات أي أن لدينا تصديقات متقدمة على التصديقات التجريبية، وكما قلنا في الملاحظة الأولى فإن بين هذين الموضوعين فرقاً هائلاً.

وهذا التوهم ( وهو أن كل من يقول بالتصورات البديهية الأولية فهو

لا بد أن يعتبر تلك التصورات فطرية وذاتية للعقل) هو الذي دفع العلماء للحيرة في أمر أرسطو ، فبعض اعتبره حسياً وبعض عدّه عقلياً ، وبعض آخر اتهمه بالتذبذب ، وذلك لأنهم وجدوا أرسطو يخالف أفلاطون في أحد المجالات فيعد الحس مقدماً على العقل ، والإدراكات الجزئية مقدمة على الإدراكات الكلية ، وفي مجال آخر أي في منطقه يسوق الحديث عن البديهيات العقلية الأولية ، ولم يستطيعوا إدراك أن بين هذين الحديثين لا توجد منافاة . وصحيح أنه لم ينقل عن أرسطو شيء يبين مقصوده الحقيقي ، ولكنه من المكن تبرير نظرية أرسطو بهذا الأسلوب الذي اتخذه العلماء المسلمون .

٣ ـ نحن مضطرون لنقدّم التوضيح الآي من أجل أن يبقى ذهن القارىء الكريم مصوناً من أحد الاشتباهات اللفظية :

إن اصطلاح « الإدراكات الفطرية » في الفلسفة يستعمل في موارد مختلفة :

أ في الإدراكات التي تتساوى فيها جميع الأذهان ، أي أن جميع الأذهان حاصلة عليها ، وهي موجودة في كل الأذهان بشكل متشابه ، فلا اختلاف بين العقول بالنسبة إليها ، لا من جهة وجدانها وعدم وجدانها ولا من جهة كيفية وجدانها ، مثل الإعتقاد بوجود العالم الخارجي الذي لا يستطيع أن ينكره حتى السوفسطائي في صميم تفكيره . ونحن قد استعملنا (الفطري) بهذا المعنى في المقالة الثانية (ليرجع من شاء إلى التعليقة المذكورة في الصفحة ٧٤ ، الجزء الأول من الترجمة العربية ) أن هذه الفئة من الإدراكات العامة .

ب ـ وفي الإدراكات الموجودة بالقوة في عقل كل أحد ، وإن كانت غير

موجودة بالفعل في أذهان البعض أو يوجد فيه خلافها ، من قبيل المعلومات الحاصلة للنفس بالعلم الحضوري ولكنها لم تدرك بعد بالعلم الحصولي . ويعتقد صدر المتألمين أن كون معرفة الله فطرية هو من هذا القبيل .

جــ يطلق في المنطق في باب البرهان على القضايا التي برهانها معها دائهاً ، ولا ينفك أبداً حضور تلك القضايا في النفس عن براهينها وقياساتها ـ يطلق عليها أنها (قضايا قياساتها معها) .

د ـ وفي الإدراكات والتصورات التي هي من الخواص الذاتية للعقل ، ولا تستند إلى غيره بأي شكل من الأشكال .

وعندما ننكر في هذه المقالة الإدراكات الفطرية فنحن نقصد المعنى الرابع وهو نفس المعنى الذي يقول به « ديكارت » وأتباعه وينكره الحسيون ، ونحن وإن كنا منكرين للتصورات الفطرية بالمعنى الرابع ولكننا نعتقد بالتصورات والتصديقات الفطرية بالمعنى الأول أي تلك الإدراكات التي تتساوى فيها العقول شاءت أم أبت ، وسوف نبين في أثناء المقالة الطريق إلى ذلك ، أما الفلسفة الأوروبية فإنها لم تفصل ـ حسب ما وصل إليه علمنا بين هاتين الجهتين ، أي كل من قال بالفطريات بالمعنى الرابع فهو قائل بالتصورات الفطرية بالمعنى الأول ، وكل من أنكر الفطريات بالمعنى الأول ، وكل من أنكر الفطريات بالمعنى الأول نفهو منكر للفطريات بالمعنى الرابع أيضاً ، وظن هؤلاء العلماء أنه لا طريق لتفسير هذه التصورات والتصديقات العامة التي تتساوى العقول فيها إلا أن نعتبرها من الخواص الذاتية للعقل ، وأما إذا أنكرنا التصورات الذاتية للعقل نفس المقال البشرية ، أما نحن فقد فصلنا في هذه المقالة بين هذين الأمرين ، ففي نفس الوقت الذي أنكرنا فيه التصورات الذاتية للعقل ( الفطرية بالمعنى ففي نفس الوقت الذي أنكرنا فيه التصورات الذاتية للعقل ( الفطرية بالمعنى ففي نفس الوقت الذي أنكرنا فيه التصورات الذاتية للعقل ( الفطرية بالمعنى ففي نفس الوقت الذي أنكرنا فيه التصورات الذاتية للعقل ( الفطرية بالمعنى ففي نفس الوقت الذي أنكرنا فيه التصورات الذاتية للعقل ( الفطرية بالمعنى

الرابع) فقد أثبتنا التصورات والتصديقات العامة التي يتساوى بشأنها الناس ( الفطرية بالمعنى الأول) ، وبينا أيضاً السبيل إلى ذلك . وسوف يأتينا في نفس المقالة توضيح أكبر لهذا الموضوع .

٤ ـ يعلن الماديون المحدثون أنهم أتباع النظرية الحسية ويدّعون أن جميع العناصر الأولية للفكر البشري قد جاءت إلى الذهن عن طريق إحدى الحواس ، وتشكل تلك العناصر الحسية أو ما تركّب منها وتكامل جميع محتويات الذهن البشري .

وتتكرر الجملة الآتية كثيراً في أحاديث الماديين من أنجلز إلى لنين وإستالين :

« إن عالم السوبجكتف (الذهن) هو انعكاس لعالم الأوبجكتف (العين)».

ويجهد الماديون أنفسهم لتفسير جميع التصورات والمفاهيم بحيث تكون قادمة من طريق إحدى الحواس، وعلى هذا فإن جميع الإشكالات الواردة على الحسيين والمبنية على وجود مجموعة من العناصر الذهنية البسيطة التي لا يمكن تفسيرها بأنها قادمة بشكل مباشر من إحدى الحواس تكون موجهة إلى الماديين أيضاً. وبالإضافة إلى هذا فإن هناك إشكالات أخرى ترد على الماديين مبنية على أن الحسيين الذين اعتمدوا على الحس فقط قد بينوا حدود الماديين مبنية على أن الحسيين الذين اعتمدوا على الحس فقط قد بينوا حدود الحس (في الجملة)، ولهذا فقد أخرجوا من حدود المنطقة التي يتدخلون فيها مسائل الفلسفة الأولى حيث لا يمكن دراستها عن طريق الحس والتجربة العملية وقالوا إن الحكم في هذه المسائل ـ نفياً أو إثباتاً ـ خارج عن حدود طاقة الفكر البشري، ولكن الماديين لم يحدّدوا هذا المعنى. والحقيقة أن من يظلع على نظريات كبار فلاسفة الشرق والغرب في باب العلم والمعلوم يظلع على نظريات كبار فلاسفة الشرق والغرب في باب العلم والمعلوم

والعقل والمعقول ويفهم جيداً ما قالوه حول الذهن والإدراكات الذهنية ويدرك مدى أعهاقها ويعرف أنهم بصدد حلّ أيّ مشكلات كانوا ثم يلقي نظرة على أقوال الماديين يدرك بوضوح أن أثمة المادية بعيدون جداً عن هذه الأفاق . ويتخيل الماديون أنهم باطلاق هذه الجملة : « العالم الذهني انعكاس للعالم العيني » فقد حلّوا جميع المشكلات ، بينها توجد ألف ملاحظة أدق من الشعرة في مسائل الإدراك والماديون بها جاهلون .

٥ - إنّ أساس نظرية هذه المقالة \_ كها مرّت الإشارة إليه في هذه المقدمة وسوف يأتي تفصيله في المقالة نفسها \_ مبني على أن الإدراكات الجزئية مقدّمة على الإدراكات الكلية ، ونحن نقول أحياناً في تعبيراتنا أن الإدراكات الحسية مقدّمة على الإدراكات العقلية .

ومن الواضح أنه لا ينبغي أن يستفاد من هذه التعبيرات كون المقصود من الحواس هي هذه الحواس الظاهرة والباطنة العادية فقط والتي نعرفها جميعاً ، وذلك لأننا في هذا المجال لسنا بصدد استقصاء الحواس العامة لأفراد الإنسان ، ولسنا أيضاً بصدد بيان أنه هل من الممكن أن يكون بعض أفراد من الإنسان يتمتعون بحس زائد على الحواس العادية أم لا .

وكما سوف يأتي في متن المقالة نفسها فإننا نتبع قانوناً كلياً يتضمن ﴿ أَنْ كُلُ عَلَم حصولي فهو مسبوق بعلم شهودي حضاري ﴾ سواء أكان هذا العلم الشهودي الحضوري حاصلاً عن طريق إحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة العادية التي يعرفها الجميع أم كان حاصلاً بوسيلة أُخرى .

ومن هنا فإن هذه النظرية لا تتنافى مع ما يتلقاه الأولياء من وحي وإلهامات ومكاشفات، لأن هذه الأمور تنبع من أحد ألوان العلوم الحضورية الشهودية، وبعبارة أخرى فإنها تتم بوساطة حاسة وراء هذه الحواس

العادية ، وللعرفاء أحاديث كثيرة حول هذه الحاسة ، ويعترف أين أ بوجود مثل هذه الحاسة الغامضة علم النفس الحديث الذي يعتمد على التجارب العملية .

يقول العالم النفسي والفيلسوف الأمريكي الشهير ويليام جيمس ( ١٩٤٠ ـ ١٩١٠ ):

إن ما يسميه الإنسان (أنا) وهو شاعر بذاته تكون دائرته محدودة ومسدودة في الأحوال الاعتيادية وهو لا يتجاوز ذلك ، ولكن لهذه الدائرة المحدودة أفقاً خارجاً عن مجال الشعور ، والإنسان لا يشعر به في الأحوال الاعتيادية ، وإذا قدّر للإنسان أن يفتح له باب هذا الأفق فإنه سيطّلع على عالم آخر وسيكتشف أشياء كثيرة كان بابها مغلقاً في الحالات الاعتيادية » .

### يقول المرحوم فروغي :

«إن هذه الجملة التي تتضمن أن للإنسان عير ضمير الشعور ضميراً في اللاشعور ، وهو غير مطلع عليه عادة ولكنه في بعض الأحيان تظهر في اللاشعور ، وهو غير مطلع عليه عادة ولكنه في بعض الأحيان تظهر له آثار ويعطي الإنسان معلومات خارجة عن مجال الحس والعقل - هذه الجملة ذكرها علياء آخرون قبل ويليام جيمس ، وكان هؤلاء من المتخصصين في علم النفس ، واطلقوا على هذه الظاهرة اسم «أنا اللاشعور» . ولويليام جيمس دراسات مبسوطة في هذا المضيار ، وهو يعتقد أن هناك حالات للإنسان يخرج فيها من الدائرة المحدودة المسدودة لـ « الأنا » ليضع قدمه في اللاشعور ويتصل بـ « الأنا » الأخرى التي بابها مغلق دونه في الأحوال الاعتيادية ، ومن هذا الطريق تنكشف الضيائر لبعضها وتؤثّر في بعضها ، ويصل الإنسان إلى حقائق بدون وساطة الحس والعقل ويسير في عوالم يذوق فيها المتع الروحانية ويقترب إلى كمال النفس ويحسّ بنفسه أنه

متصل بالله ، ويدرك أن حدود حياته قد ارتفعت وأنه قد ظفر باطمئنان النفس ، وأن روحه قد غدا أكبر وأشرف ، وأنه أصبح يستمد من الغيب وعثل للشفاء من الأمراض الجسمية والنفسية .

يقول الشاعر مولوي:

إن الجسم ظاهر، والروح مخفي فالجسم مثل الكمّ والروح مثل اليد ثم إن العقل أخفى من الروح فالحس يجد طريقه إلى الروح بشكل أسرع ويكون الوحي أخفى من العقل لأنه غيب وهو من الأسرار بالنسبة إليه فالحس الذي به يظهر الحق ليس حسّ هذا العالم بل هو من شؤون ذلك العالم فلو كان حس الحيوان يشاهد هذه الصور لأصبحت الحمير والأبقار «بايزيد»(١) زمانها

<sup>(</sup>١) يبدو أنه اشارة إلى « بايزيد البسطامي » وهو صوفي شهير .



# بسم الله الرحمن الرحيم ظمور الكثرة في العلم والادراك

إن إحدى النتائج الأساسية التي استخلصناها من المقالة الماضية هي أن العلوم والإدراكات تنتهي إلى الحس. ومن الواضح أنّ من ينظر إلى هذه القضية لأول مرة فهو يعتبر هذا الحكم كلياً وعاماً ، ويظن أن جميع العلوم والإدراكات قد ظهرت من الحس إما بلا وساطة شيء وإما بوساطة التصرف في ظاهرة حسية ، وأما إذا لم يكن هناك حس لا بوساطة ولا بغير وساطة فإنه لن يكون هناك أيضاً علم ولا إدراك .

ولكن الحقيقة شيء غير هذا ، وذلك لأن نتيجة أي برهان تكون تابعة في عمومها لنفس ذلك البرهان ، والبرهان الذي أقمناه لإثبات هذا الحكم لم يكن بهذا العموم والشمول ، فبرهاننا كان صريحاً(١) في أن أي إدراك أو علم

<sup>(</sup>۱) هذه إشارة إلى البرهان الذي أقيم من طريقين في المقالة الرابعة على أن أي تصور كلي يقبل الإنطباق على أفراد محسوسة من قبيل تصور الإنسان والشجر واللون والشكل والصوت والمقدار فهو لا بد أن يكون حاصلاً \_ شئنا أم أبينا \_ عن طريق إحدى الحواس والاتصال المباشر بواقع الشيء المحسوس للإنسان ، ولا يمكن أن يكون حاصلاً للعقل بذاته وبصورة فطرية (ليرجع من شاء إلى الصفحات ٢١٩ \_ يكون حاصلاً للعقل بذاته وبصورة فطرية (ليرجع من شاء إلى الصفحات ٢١٩ \_ فقط وهـو أن معرفة العربية للجزء الأول) وهذا المبرهان كان ينظر إلى هـذا الهدف فقط وهـو أن معرفة الطبيعـة تبدأ عن طريق الإدراكات الحسية الجزئية بصورة =

.....

- مباشرة ، وجميع تصورات الإنسان المتعلقة بالطبيعة فهي نـ اتجة من اتصـ ال القوى المدركة للإنسان بالطبيعة العينية الخارجية ، وفي مثل هذه التصـورات يمكن القول من دون تسامح في التعبير : « العالم الذهني انعكاس عن العالم العيني » .

وكما مرّ علينا في المقالة الرابعة فإن التجارب العامة ايضاً تشهد بأن من فقد حاسة من الحواس فكما أنه يفقد القدرة على الإحساس الجزئي بمجموعة من المحسوسات المتعلقة بتلك الحاسة فهو يفقد القدرة أيضاً على الإدراك العقلى الكلي والتصور العلمي لها ، وهذه الجملة المشهورة المنسوبة إلى أرسطو « من فقد حساً فقد علماً » والشائعة بين أهل العلم منذ زمن بعيد قد قيلت في هذا المجال ، ولكن ذلك البرهان وهذه التجربة تنحصر فقط في مورد التصورات والمفاهيم القابلة للإنطباق على المحسوس من قبيل مفهوم الإنسان والشجر والمقدار واللون والشكل، ولا تشمل جميع التصورات ، لأن الذهن البشري \_ كما سوف نـذكر ذلك فيها بعـد \_ واجد بالضرورة لمجموعة من التصورات الأخرى التي لا يمكن تفسيرها بأنها قادمة إليه من طريق إحمدى الحواس ، إذن لا بعد أن تكون قعد وردت إلى العذهن من طوق أخرى وبشكل آخر ، وسوف نذكر هناك أيضاً أن تلك التصورات وإن كانت لم ترد إلى الذهن عن طريق إحدى الحواس مباشرة ولكنها لم تحصل للعقل بالفطرة وبشكل ذاتي ، وإنما يحصل عليها اللذهن بعد أن ينال مجموعة من الإدراكات الحسية وبترتيب خاص . إن البيان الإجمالي المذكور أعلاه والمذي يشمل رأي هذه المقالة في مسألة « طريق الحصول على العلم » ( المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي مرّ ذكرها في مقدمة المقالة ) يتضمن عدة جهات ، ونحن عازمون فيها يأتي على تفكيك هذه الجهات عن بعضها لكيلا يصاب القارىء الكريم بتشويش الذهن:

١ - ليس في الله الي تصور عن أي شيء في مبدء الأمر وهو عند شد يشبه صفحة بيضاء وهو يتمتع فقط بالإستعداد لتقبل الكتابة فيه ، بل سنوضح فيها بعد أنا النفس في بدء تكونها فاقدة للذهن ، وبناء على هذا فليس مقبولاً لمدينا ما يقوله =

••••••

= كثير من فلاسفة أوروبا المحدثين من وجود تصورات فطرية ذاتية للذهن .

- ٢ ـ التصورات والمفاهيم القابلة للإنطباق على المحسوس ترد الذهن عن طريق الحواس
   ليس غير .
- ٣- لا تنحصر التصورات الذهنية للإنسان فيها ينطبق على الأفراد المحسوسة ، تلك التصورات التي ترد إلى النذهن عن طريق إحدى الحواس الخارجية أو الباطنية « مباشرة » ، بل توجد تصورات ومفاهيم كثيرة غير هذه ترد إلى النذهن من طرق أُخرى وبترتيب آخر .
- ٤ ـ يقوم الـذهن بصياغة أي مفهـوم بعـد أن يـدرك واقعاً من الـواقعيات بـالعلم
   الحضوري وبنحو من أنحاء الحضور .
- ٥ ـ إن النفس التي تفقد جميع التصورات في البداية تبدأ نشاطها الإدراكي عن طريق الحواس .

وسوف نشرح هذه الجهات الخمس تدريجياً أثناء هذه المقالة .

ويقيم صدر المتألفين برهاناً من طريق بساطة النفس على أن النشاط الإدراكي للنفس يبدأ من طريق الحواس ، وكل واحد من المعقولات والمعلومات إما أن نكون قد حصلنا عليه من طريق الحس مباشرة وإما أن يكون تراكم الإدراكات الحسية في الذهن قد أعده للحصول على ذلك المعلوم ، والنفس لا تستسطيع بسذاتها ( بالفطرة ) أن تتعقل الأشياء الخارجية وأن يكون لها تصور عنها .

وهو في مباحث العقل والمعقول في الأسفار يعقد فصلًا تحت عنوان ﴿ فِي أَنَ النَّفُسُ مُعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال بساطتها كيف تقوى على هذه التعقلات الكثيرة ﴾ يقول فيه :

«لما ثبت فيها قبل أن البسيط لا يصدر عنه من جهة ذات عبد الاواسطة إلا المواحد، ويرد ها هنا إشكال في صدور التعقلات الكثيرة من قوة واحدة فحل هذا الإشكال هو أن المعلول إذا تكثّر فهو إنما يتكثر بأحد من أسباب التكثر أما تكثّر العلة الموجدة وأما لاختلاف الآلات وأما لترتب المعلولات في أنفسها . -

والنفس الناطقة جوهر بسيط ولوكان مركباً فلا تبلغ كثرتها إلى أن يساوي كثرة أفاعيلها الغير المتناهية ، ولا يمكن أيضاً أن يكون بسبب كثرة القابل لأن القابل لتلك التعقلات هو ذات النفس وجوهرها ، ولا يمكن ذلك لترتب الأفاعيل في أنفسها لأننا نعلم أن هناك كثيراً من المعلومات لا توجد بينها رابطة طولية (أي العلية والمعلولية ) فإن تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض وبالعكس ، وكذلك في كثمر من التصورات وكثير من التصديقات التي ليس بعضها مقدماً للآخر أو كاسباً لـه . إذن لا يمكن تفسير تكثر المعلومات بـواحد من هـذه الطرق الشلاثة ، فبقى أن يكون ذلك بسبب اختلاف الآلات ، فإن الحواس المختلفة الآلات كالجواسيس المختلفة الأخبار عن النواحي يعدّ النفس لـلإطـلاع بتلك الصور العقلية المجردة ، والإحساسات الجزئية إنما تتكثر بسبب اختلاف حركات البدن لجلب المنافع والخيرات ودفع الشرور والمضار فبذلك ينتفع النفس بالحس ثم يعدّها ذلك لحصول تلك التصورات الأولية والتصديقات الأولية ، ثم يمترج بعضها ببعض ويتحصل من هناك تصورات وتصديقات مكتسبة لا نهاية لها ، فالحاصل أن حصول التصورات والتصديقات الأولية الكثيرة إنما هو بحسب اختلاف الآلات وحصول التصورات والتصديقات المكتسبة بحسب امتزاج تلك العلوم الأولية بعضها ببعض ، وهي لا محالة مترتبة ترتباً طبيعياً كل مقدم منها علة للمتأخر»

#### ( الأسفار ـ الجزء الثالث ص ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ مطبعة الحيدري )

والقراء الأعزاء يعلمون أنه في الشجار العظيم الطويل بين الحسيين والعقليين الذي بيناه في مقدمة هذه المقالة لقد تمسك الحسيون بطريق وحيد وهو طريق التجربة اللرّد على نظرية العقليين كما أشرنا إلى ذلك سابقاً مرولكن هذا البرهان والبرهان اللدي سبق ذكره في المقالة الرابعة دليل قاطع ـ عند من هو ملم بالأصول الفلسفية ـ على نفي الإدراكات الفطرية بالشكل الذي فرضه العقليون .

والملاحظة التي يجب الإشارة إليهاهي أن/هذا البرهان يبطل نظرية العقليـين المحدثين 🚅

ينطبق على المحستوس بشكل من الأشكال فهو: أولاً بلحاظ ما يوجد من ارتباط بين المدركات وثانياً بلحاظ أن المدرك أو المعلوم الذهني ليس منشأ للأثار ، لهذا يجب أن يكون هو محسوساً من المحسوسات أو مسبوقاً بمحسوس من المحسوسات ، مثل الإنسان المحسوس الذي هو محسوس بذاته ، والإنسان الخيالي والكلي الذي هو مسبوق بإنسان محسوس ، وفي مثل هذا المورد نقول : إذا فرضنا أنه لا يوجد محسوس هنا فإننا سوف لن نظفر بأي علم أو إدراك . إذن البرهان المذكور يثبت هذا الحكم عن طريق الرابطة الموجودة بين مجموعة من المدركات والمحسوس ، وعن طريق ما في المدركات من عدم ترتب الآثار التي هي مترتبة بالنسبة للمحسوسات أنفسها ، وينفي فقط ذلك الإدراك القابل للإنطباق على الحس ولكنه لا ينتهي إلى الحس ، وأما مطلق الإدراك الذي لا ينتهي إلى الحس فهو لا ينفيه ، إذن إذا وجد إدراك لا يقبل الانطباق على الحس فهو لا ينفيه ، إذن إذا وجد إدراك لا يقبل الانطباق على الحس فإن هذا البرهان لا ينفي وجود مثل هذا الإدراك .

وإذا أمعنا النظر أكثر كان مفاد البرهان(١) هو أن مقتضى كاشفية العلم

فحسب ، وأما النظرية المنسوبة إلى افلاطون والمبنية على وجود قبلي للروح كانت تشاهد فيه « المثل » فإن هذا الدليل لا يبطلها . وترد نظرية أفلاطون بأدلة أخرى مبنية على حدوث النفس وكونها مادية في بدايتها وهي مذكورة في الدراسات المخصصة لذلك وخارجة عن حدود هذه المقالة .

<sup>(</sup>۱) يمكن تلخيص هذه النظرية في أن القوة المدركة أو قوة الخيال هي قوة عملها أخذ الصور للأشياء والواقعيات سواء أكانت واقعيات خارجية أم واقعيات باطنية (نفسية)، وهذه القوة هي التي تهيىء جميع الصور الذهنية المتمركزة في الحافظة والتي تجري فيها أعمال الذهن المختلفة. ولا تستطيع هذه القوة أن تولد تصوراً من ذاتها، وإنما العمل الوحيد الذي تستطيعه هوأنها إذا ظفرت باتصال وجودي =:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بواقع من الواقعيات فإنها تصوّر له صورة ثم تدّخرها في الحافظة . إذن الشرط الأسساسي لظهور صور الأشياء والواقعيات في المذهن هو الاتصال والارتباط الوجودي بين تلك الواقعيات والقوة المدركة ، ومن الواضح أن القوة المدركة . التي عملها التصوير ـ ليس لها وجود مستقل بذاته وإنما هي فرع من القوى النفسية ، ولا يتم اتصالها الوجودي بواقع ما إلا إذا تمّ اتصال وجودي بين النفس ذاتها وذلك الواقع ، إذن يمكن القول بأن الشرط الأساسي لظهور صور الأشياء والواقعيات في الذهن هو الإتصال الوجودي الحاصل بين تلك الواقعيات وواقع النفس ، وكما سوف يذكر فيها بعد فإن الإتصال الوجودي بين واقع معين وحقيقة النفس يؤدي بالنفس لتدرك ذلك الواقع بالعلم الحضوري . وبناء على هذا فإن نشاط الذهن أو القوة المدركة يبدأ من هنا أي عندما تظفر النفس بعين الواقع وتدركه بالعلم الحضوري فإن القوة المدركة (قوة الخيال) ـ التي تسمى في هذه المقالة بالقوة التي تبدّل العلم الحضوري إلى علم حصولي ـ تصوغ صورة له وتودعها في الحافظة ، وبالإصطلاح فإنها تصوغ منه معلوماً بالعلم الحصولي .

وحسب هذه النظرية فإن مبنى ومأخذ كل علم حصولي - أي جميع معلوماتنا الذهنية العادية بالنسبة للعالم الخارجي والعالم الباطني ( النفسي ) - هو العلم الحضوري ، وملاك ومناط العلم الحضوري هو الاتصال والاتحاد الوجودي بين واقع الشيء المدرك وواقع الشيء المدرك ، وسوف نبين فيها بعد معنى الاتصال الوجودي لواقع ما مع واقع النفس . ونجد من اللازم علينا هنا أن نوضّح الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي ( وإن كنا قد أشرنا إلى الفرق بينهما مراراً خلال هذه المقالات ) :

العلم الحصولي هو ذلك العلم الذي يكون فيه واقع العلم مع واقع المعلوم شيئين اثنين ، مثل علمنا بالأرض والسهاء والشجر والناس الآخرين . فنحن نعلم بهـذه الأشياء ، أي أن لدينا عن كل واحـد من هذه الأمـور صورة ، ونحن نـدرك هذه الواقعيات . فحقيقة العلم على الواقعيات . فحقيقة العلم على الماسور التي تكون مطابقة لتلك الواقعيات . فحقيقة العلم على الماسور التي تكون مطابقة لتلك الواقعيات .

.....

الخارج بشكل مستقبل عن وجودنا . مثلاً لمدينا صورة عن وجه صديقنا فملان موجودة في الخارج بشكل مستقبل عن وجودنا . مثلاً لمدينا صورة عن وجه صديقنا فملان موجودة في حافظتنا ، وكلما أردنا التأمل في وجهه فإننا نحضر تلك الصورة ونتأمل فيها ، ومن البديهي أن الحاضر لدينا والموجود في حافظتنا هي صورة وجه ذلك الصديق وليس حقيقة وجهه .

والعلم الحضوري هوذلك العلم الذي تكون فيه حقيقة المعلوم نفس حقيقة العلم ، ويدرك فيه العالم ذات المعلوم الواقعي من دون وساطة الصورة الذهنية ، مثل ما لو أردنا عمل شيء وقررنا القيام به أو عندما تحصل لنا لذة أو نصاب بغم ، فحقيقة الإرادة والتصميم واللذة واضحة أمامنا ونحن ندرك هذه الحالات الخاصة من دون وساطة الصور الذهنية .

هذاهوالفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري من ناحية العلم والمعلوم ، وهناك فرق آخر بينها من ناحية العالم وهو أن العلم الحضوري لا تتدخل فيه قوة خاصة ولا آلة معينة وإنما العالم يدرك واقع المعلوم حقيقة ، وأما في العلم الحصولي فإنه تتدخل فيه قوة معينة من قوى النفس المختلفة عملها أخذ الصور ، والنفس تصبح عالمة بوساطة تلك القوة . مثلاً عندما يريد الإنسان ، وهو يدرك حضوراً إرادته فإنه يدرك نفس الإرادة حقيقة ، أي أن الذي يدرك الإرادة هو « الأنا » بلا وساطة ، والنفس تدرك بصورة متشابهة - جميع الوقائع النفسية المتعلقة بجهات فتلفة إدراكية أو شوقية مثل العواطف والشهوات والإرادة والأفكار والأحكام ، أما إذا حصل له علم بواقع خارجي من لون العلم الحصولي فإنه سيكون بوساطة قوة خاصة من قوى النفس المتنوعة وهي قوة الخيال التي اعدّت صورة لذلك الواقع . وبناء على هذا لا يكون العلم الحصوري متعلقاً بجهاز خاص من الأجهزة النفسية المختلفة ، لكن العلم الحصولي متعلق بجهاز خاص يسمى بجهاز الذهن أو جهاز الإدراك .

ونرى ضرورة الإشارة ههنا إلى بعض الملاحظات :

، = أ ـ النفس في بدء تكوّنها وحدوثها لا تعلم شيئاً بالعلم الحصولي ، وليس لديها أي

= ١- النفس في بدء تحويها وحدويها لا تعلم سيتا بالعلم الصفيوي ، ويس تعليه بي تصور ذهني عن أي شيء وحتى عن ذاتها وحالاتها النفسية ، بل هي فاقدة للذهن من الأساس ، وذلك لأن عالم الذهن ليس شيئاً سوى صور الأشياء عند النفس ولحا كانت النفس لا صورة لديها في البدء عن أي شيء إذن لا يسوجد ذهن فالإنسان في البدء فاقد للذهن ثم تعد له الصور الذهنية تدريجياً وتحصل له صور عن الأشياء وصور عن ذاته وتصوراته وحالاته النفسية فيتكون لديه الذهن ، ولكنه في ذات الوقت الذي تكون فيه النفس غير عالمة بأي شيء بالعلم الحصولي وفاقدة للذهن فهي تدرك بالعلم الحضوري منذ بدء تكونها وحدوثها ذاتها وما فيها من قوى نفسية ، وذلك لأن ملاك العلم الحصولي هو نشاط قوة الخيال وأخذها للصور ، وملاك العلم الحضوري - كما سوف يذكر فيها بعد - هو تجرد وجود الشيء من المادة ومن الخصائص المادية . فالطفل - إلى مدة - ليس لديه تصور عن أي شيء وحتى عن نفسه وحالاته ، ولكنه في نفس الوقت يدرك حقيقة ذاته وحقيقة جوعه ولذته وحزنه وإرادته .

ب\_ لم يتعمق كثير من العلماء بصورة كافية في حقيقة العلم الحضوري ولهذا فقد ظنوا أن علم أي إنسان بذاته وحالاته النفسية يكون دائماً علماً حضورياً ، وتالاحظون أنهم يقولون عادة بالنسبة للعلم الحضوري : « العلم الحضوري مثل علم أي إنسان بذاته وبحالاته النفسية » . ولم يميّز هؤلاء العلماء عادة بين الصور الذهنية والتصورات المتعلقة بالنفس والأمور النفسية التي هي من لون العلم الحصولي من ناحية ، والعلم الحضوري للنفس بذاتها وحالاتها النفسية حيث لا دخالة للصور الذهنية فيه بل هو لون من ألوان العلم الحضوري من ناحية أخرى .

فعلم كل إنسان بذاته وبحالاته النفسية على شكلين: أحدهما هو ذلك الإدراك الابتدائي الذي يتمتع به كل شخص منذ أول تكونه وحدوثه ، فهو ليس مخفياً عن نفسه ، وكذا حالاته النفسية فهي ليست مخفية عن ذاتها ، وهو يدرك هذه جميعاً من دون وساطة الصور الذهنية ، والثاني تلك الصور التي تظهر له تدريجياً ، =

وذلك لأن قوته المدركة تصوّر الأشياء الخارجية وبعد مدة تتراكم فيها صور الأشياء القادمة عن طريق الحواس فتنضج قوته المدركة وتنعطف نحو عالمه الباطني وتعدّ صوراً لنفسه وحالاته النفسية أيضاً فيصبح عالماً بها بالعلم الحصولي . إذن ينبغي لنا أن غيّز تصور « الأنا » وتصور اللذة والحزن والإرادة التي هي من ألوان العلم الحصولي من ذات « الأنا » ونفس اللذة والحزن والإرادة التي هي من ألوان العلم الحضوري .

وأفضل مثال للفصل بينها هو مثال الطفل، فالطفل يلتذ، يتعذّب ، يريد ، وتلك اللذة والعذاب والإرادة ليست خافية عليه ، وكذا ذاته ليست خافية عن نفسه ، أي أن الطفل يشاهد حضوراً واقع ذاته وإرادته وللذته وعذابه ، ولكن لما كان جهازه الذهني ضعيفاً بل هو فاقد للذهن في البدء فهو لا يتمتع بأي تصور عن هذه الأمور ، أي أنه ليس لديه علم من ألوان العلم الحصولي العادي عن ذاته وعن إرادته ولذته وحزنه ، ولكنه بعد ذلك عندما يعمل جهازه الذهني شيئاً فشيئاً ويأخذ في جمع صور الأشياء الخارجية عن طريق الحواس فإن ذهنه يصبح أقوى وأغنى ويرجع إلى ذاته ويعد صوراً عن « الأنا » وصوراً عن حالاته النفسة .

جـ الشك واليقين والتصور والتصديق والخطأ والصواب والحافظة والالتفات والتفكير والتعقل والتعقل والتعقل والنهم والفلسفة والعلوم كلها تتعلق بالعلوم الحصولية ، وبعبارة أحرى فهي تتعلق بالعلم الخاص بالذهن الذي هو عالم صور الأشياء ، ولا معنى لأي واحد من هذه الأمور في مورد العلوم الحضورية .

وفي خاتمة المطاف نذكر بأن الدقة في فهم حقيقة العلم الحضوري وتمييزه بشكل صحيح من العلم الحصولي هي شرط مهم لفهم النظرية التي مرّ ذكرها ولفهم نظريات أخرى أثبت صحتها الفلاسفة الكبار في المباحث المتعلقة بتجرد النفس واتحاد =

والإدراك عن الخارج هو الظفر بالواقع ، أي في كل مورد يوجد فيه العلم الحصولي فالعلم الحضوري فيه موجود . إذن نستطيع من هذا المنطلق أن نوسّع دائرة البرهان لنمنح النتيجة عموماً أكبر ، فنقول : لما كان كل علم وإدراك مفروض يتمتع بخاصة الكشف عن الخارج وهو صورته فلا بد أن يكون متمتعاً بعلاقة الانطباق على خارجه وأن لا يكون منشأ للآثار ، ومن هنا يلزم أن نكون منتهين إلى واقع هو منشأ للآثار ينطبق عليه ذلك العلم ، أي أننا مدركون لذلك الواقع بالعلم الحضوري ثم ندركه بالعلم الحصولي حيث يؤخذ منه إما بلا وساطة ( هو نفس المعلوم حضوراً مع سلب منشأية الآثار ) وأما بوساطة تصرف تقوم به القوة المدركة فيه ، ومصداق هذا تارة تكون المدركات المحسوسة الموجودة بحقيقتها في الحس والتي تظفر بها القوة المدركة هناك ، وتارة تكون المدركات غير المحسوسة .

ومن هنا يتضح لنا أننا إذا أردنا الإلمام بكيفية التكثّر والتنوع الحاصل في العلوم والإدراكات فلا بد أن ننعطف نحو الأصل فندرس الإدراكات والعلوم الحضورية ، لأن جميع الأغصان تعود في النهاية إلى هذا الجذر وتستمدّ منه أصل الوجود . فالعلم الحضوري بوساطة سلب منشأية الآثار عنه هو الذي يتبدّل إلى علم حصولي .

ولما كنا نعتمد في النهاية على العلم الحضوري ، أي ذلك العلم الذي يكون معلومه حاضراً لدى العالم بواقعه الخارجي لا بصورته ، أي أن العالم

العاقل والمعقول ووحدة جمع الجمع للنفس وحتى بين الفلاسفة لا نجد إلا القليل ممن لم تزل قدمه في هذا المضار ، ولهذا نجد من اللازم علينا المارسة والمطالعة والتعمق الكثير لكي يتضح لنا الموضوع .

قد أدرك ذات وواقع المعلوم ، ومن البديهي أن الشيء المغاير لنا والذي هو خارج عنالن يكون واقع عنادات وجودنا وإما من المراتب الملحقة بوجودنا وإما من المراتب الملحقة بوجودنا (١) ،

\_\_\_\_\_\_

(١) هذه إشارة إلى مناط وملاك العلم الحضوري . وقد بينا فيها سبق معنى العلم الحضوري وفرقه عن العلم الحصولي ، وقلنا أيضاً أن أساس ومأخذ جميع العلوم والصور العادية التي نعبر عنها بالعلم الحصولي هو العلم الحضوري ، وهذه جميعاً تنبع من هناك .

والآن لا بد أن نعرف ما هو ملاك العلم الحضوري ؟ أي كيف يحدث. أن يصبح شيء ما مشهوداً لأنفسنا بالعلم الحضوري ؟

قلنافيامضى أن ملاك العلم الحضوري هوالارتباط والاتصال الوجودي الحاصل بين واقع الشيء المدرك وواقع الشيء المدرك، وهنا لا بد أن نعلم كون هذا الارتباط والاتصال بأي نحو هو، وأي لون من النسبة والعلاقة لا بد أن تكون موجودة بين العالم والمعلوم حتى تصبح منشأ للعلم الحضوري الشهودي ؟

توجد في هذا المجال عدة نظريات :

أ ـ جميع الحالات النفسية ومن جملتها التصورات والأفكار هي من الحواص المباشرة للمخ والمجموعة العصبية وهي مادية ولهذا أصبحت مكانية وتستطيع أن تجتمع وترتبط ببعضها وتتصل مكانياً . وعلة كوننا نشاهد حالاتنا النفسية حاضرة لدينا هي أن لدينا تصوراً عن ذاتنا (تصور الأنا) وهذا التصور كيفية مادية ومكانية ولهما علاقة الفعل والإنفعال المادي مع سائر الحالات النفسية كاللذة والحزن ولها علاقة والتحورات الأخرى وهي تجتمع وترتبط بها مكانياً ، وبعبارة أخرى فإنها تتصل وجودياً ببعضها ، وهذا الإرتباط والاتصال هو الذي يصبح منشأ للعلم الحضوري الشهودي .

.....

الماديون عادة يتبنون هذه النظرية .

ويتلخص الجواب على هذه النظرية فيها يأتى :

أولاً: لم يفرّق في هذه النظرية بين تصور « الأنها » الذي هو علم حصولي وهو غير المعلوم ، وذات « الأنا » التي هي علم حضوري وهي عين المعلوم . وهذا خطأ كبير ينبغي لنا دائماً أن نحذر من الوقوع فيه .

ثانياً : كما أوضحنا في المقالة الشالثة فـإن الإدراكات ليست مـادية ولا مكـانية وهي تتم فيها وراء النشاطات العصبية الخاصة .

ثـالثاً : كما حققٌ في الفلسفة فـإن الإرتباط والإجتماع المكاني لشيئـين لا يصلح ملاكــاً للحضور الواقعي لكل منهما لدى الآخر ، وذلك لأن الشيئين المكانيين وإنَّ لم تكن هناك فاصلة بينهما فإن كل واحد منهما ـ بالتالي ـ يحتل مكاناً غير المكان الـذي يحتله الآخر ، وليس من الممكن إطلاقـاً أن يجتمع شيئـان مكانيـان اجتهاعـاً حقيقيـاً في المكان ، أي أنها حقيقة يحتلان معاً مكاناً واحداً . والحد الأقصى في الاجتماع المكاني لشيئين هو أن لا توجد بين نهايتيهما أية فـاصلة ، بل وحتى الشيء الـواحد المكاني أيضاً لما كان مشتملًا بالضرورة على التجسم والبعد والامتداد فإن أي جـزء مفروض منه فهو يحتل جـزءاً من المكان غـير ذلك الجـزء المكاني الــذي يحتله جزء آخر مفروض من ذلك الشيء ، وفي كل جزء أيضاً يمكن فـرض أجـزاء ، كـل واحد منهما بعيد عن الآخر ، وفي نفس الوقت الذي تتمتع فيه بالوحدة الاتصاليـة فهي غائبة عن بعضها ، أي أن الشيء الواحـد المكاني لا تتمتـع أجزاؤه وأبعـاضه المفروضة بالاجتماع الحقيقي وإنما هي محجوبة عن بعضها ، ولهذا فإن كون الشيء مكانياً هو مناط احتجابه وغيبته وليس مناط انكشافه وحضوره . وأما أننا نستطيع إدراك العالم وأجزائه جميعاً كل في مكانه وفي رتبته مع أنها محتجبة عن بعضها من حيث الأبعاد المكانية ومن حيث البعد الزماني فذلك لأن أنفسنا وإدراكاتنا النفسية ليس لها أبعاد مكانية وزمانية ، ولـو فرضنا أن النفس أيضاً مـوجود مكـاني ولها ==

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

= بالضرورة أجزاء وأبعاد فإنها لن تكون قادرة على إدراك ذاتها ولا إدراك الأشياء الله خوى .

ب ـ إن علة العلم الحضوري لكل إنسان بنفسه هي وحدة العالم والمعلوم ، وأما علة العلم الحضوري لكل إنسان بحالاته النفسية فهي تأثير العناصر الروحية في بعضها .

ويحتاج هذا الموضوع وهوأن العناصر الروحية وإن لم تكن مكانية ولكنه لا شك في تأثير ونفوذ بعضها في البعض الأخر وإلى توضيح .

فمن المحقق والمسلم في الفلسفة وعلم النفس تأثير العناصر النفسية في بعضها، مشل العواطف والهيجانات والاشتياق والتصميم والأحكام والأفكار. وعلة العلم الحضوري بهذه الحالات النفسية هي التأثير المتبادل بين العناصر الروحية. وأحد هذه العناصر الروحية هو تصور « اللذات » أو « الأنا » ، فنتيجة لتأثير وارتباط هذا العنصر بعنصر الرؤية والسمع واللوق واللذة والعذاب يحصل العلم الحضوري بالنسبة لهذه العناصر.

تنسب هذه النظرية لبعض علماء النفس المحدثين.

والجواب على هذه النظرية هو :

أولاً: في هذه النظرية لم يفرّق بصورة صحيحة أيضاً بين واقع « الأنا » وتصور « الأنا » .

ثانياً : لم يبين فيها بدقة لون ارتباط الأمور النفسية بالنفس . توضيح ذلك : أن ارتباط شيئين ببعضهما يمكن أن يفرض على أحد نحوين : أحدهما أن يكون لكل منهما واقع ووجود مستقل وكل ما هناك أنهما يظفران بخاصية الإرتباط ، وعلى فرض أن ينقطع هذا الإرتباط فإن واقع كل منهما محفوظ وتذهب فقط خاصية ذلك الإرتباط بينهما ، ومن هذا القبيل التأثيرات المتبادلة بين أجزاء الطبيعة في الطبيعة . الثاني أن يكون الإرتباط عين وجود وواقع أحدهما بالنسبة إلى الآخر ، لا أن كل وإحد ...

منها له وجود وواقع ، والإرتباط هو خاصيتها . إن هذا اللون من الإرتباط هو من قبيل ارتباط الفرع بالأصل والمعلول بالعلة ، فكل معلول بالنسبة إلى علته الإيجادية هو بهذا الشكل ليس له واقع في الدرجة الأولى حتى يتحقق له ارتباط بعلته في الدرجة الثانية ، بل أصل وجوده وواقعه وارتباطه شيء واحد ، وباصطلاح صدر المتألهين فإن وجوده وواقعه هو عين ارتباطه وانتسابه وتعلقه بالعلة . إن هذا اللون من الإرتباط والإنتساب سيكون بالتأكيد من طرف واحد لا من طرفين ، وحسب الإصطلاح فالإرتباط ليس متبادلًا ، أي أنه ليس من الممكن أن يوجد شيئان على هذا الشكل بالنسبة لبعضها بحيث أن كل واحد منها هو عين الإرتباط والإنتساب للآخر ، بل لا بد أن يكون لأحدهما وجود مستقل ومستغن عن الآخر ، وللآخر وجود فقير ورابط . وهذا على العكس من القسم الأول الذي كان الإرتباط فيه متبادلًا وذا طرفين .

والتأمل الحضوري العميق والتفكير الدقيق في موضوع ارتباط وإنتساب الأمور النفسية للنفس يبين لنا بوضوح أنه من قبيل القسم الثاني لا القسم الأول . وكما أشير إليه في المتن فإن رؤيتي وسمعي ولذي ليست هي بنحو بحيث إذا أخذنا منها ما يطابق ياء المتكلم فإن الذي يذهب فقط هو خاصية ارتباط الرؤية بي وتبقى الرؤية المطلقة ، وإنحا فرض انقطاع النسبة بيني وبين رؤيتي هو عين فرض الإنعدام المطلق لتلك الرؤية .

جــ في كـل علم حضوري يكـون العـالم دائماً عـين المعلوم ، أي أن كـل حـالـة من الحالات النفسية والأفكار والإحساسات هي عالمة ومعلومة في نفس الوقت ، وكل واحدة من هذه تدرك ذاتها بذاتها . وهذه نظرية كثير من الفـلاسفة وعلماء النفس المحدثين .

والجواب على هذه النظرية واضح وذلك :

أُولًا : لأن كل واحد منا يدرك بوضوح أنه شيء واحد يرى ويسمع ويتألم ويلتذ .

شانياً : لأن أي واحمد منا يمدرك كل واحمدة من هذه الحمالات وهي في حالمة تعلقهما =

إذن لا بد أن ندرس أنفسنا \_ شئنا ذلك أم أبينا \_ أي ندرس علمنا بأنفسنا .

إذا نظرنا نظرة بسيطة من دون تعقيد فسوف نرى أن نفسنا « الأنما » غير مخفية عن نفسنا ، وهذا المعلوم المشهود لنا (كما مرّ علينا في المقالة الشالثة ) هو شيء واحد خالص ليس فيه خليط وليس له جزء ولاحد جساني .

وعندما نشاهد الأعهال التي تقع ضمن داثرة وجودنا ، وهي تقع بإرادتنا وإدراكنا ، مثل « رؤيتي » ، « سمعي » ، « فهمي » ، وبالتالي

أي أن كل موجود لا يتصف بالأبعاد المكانية والزمانية وهوخال من الإمتدادات والفواصل التي هي مناط التفرق والغيبة (وهو الموجود المجرد بالإصطلاح الفلسفي) فوجوده قطعاً ليس مخفياً عن نفسه ، وكذا وجود ما هو متصل به بشكل ذاتي (وهو القسم الثاني من التعلق الذي مر شرحه في المتن) ، فهو قادر على أن يدرك ذاته وكل ما يتعلق بها بشكل ذاتي وأن يجدها حاضرة لديه . وبعبارة أخرى : ملاك العلم الحضوري هو أن لا تكون حقيقة المعلوم محتجبة عن حقيقة العالم ، ولا يتحقق هذا الأمر إلا إذا لم توجد في البين الأبعاد والإمتدادات المكانية والزمانية ، سواء أكانت حقيقة العالم والمعلوم تتمتع بوحدة حقيقية مثل علم النفس الحضوري بذاتها ، أم كان المعلوم من فروع العالم ومتعلقاته الوجودية مثل علم النفس الحضوري بأحوالها وآثارها . إذن كما مرّ في المتن : « فلا بد إذن أن يكون واقع هذا الشيء الذي ندركه ( بالعلم الحضوري ) إما ذات وجودنا وإما من المراتب الملحقة بوجودنا » . وقد اختار هذه النظرية المحققون من الفلاسفة الإسلامين ، وقد تعمق في التحقيق فيها صدر المتألهين أكثر من غيره .

ت وانتسابها وارتباطها بواقع آخر نطلق عليه اسم « الأنا » .

د ـ إن ملاك العلم الحضوري هو الحضور الواقعي لشيء عند شيء ، ولا يتحقق هذا الحضور الواقعي إلا إذا كان هناك وجود جمعي بحيث لا توجد فيه أبعاد وفواصل مكانية وزمانية مما هو من خصائص المادة .

جميع الأعمال التي تتم بقواي المدركة ووسائل فهمي ، فسوف نرى أنها بجموعة من الظواهر التي بحسب الواقع والوجود مرتبطة بواقعنا ووجودنا وتنتسب إليه بحيث أن فرض انقطاع هذا الإنتساب وفرض عدمها يكون شيئاً واحداً ، مثلاً بالنسبة للمطابق الخارجي لكلمة « سمعي » إذا فصلنا المطابق الخارجي لجزء هذه الكلمة وهو ياء المتكلم فإنه لن يبقى هناك مطابق لبقية الكلمة ، وغير هذه المجموعة من الأفعال بأنفسها(۱) وليس

(۱) إن الذين لا يعلمون شيئاً عن الأساليب المتنوعة المستعملة في العلوم المختلفة يتخيلون أن الأسلوب الوحيد الصحيح في دراسة جميع الموجودات هو الأسلوب التجريبي فحسب ، ولا يمكن قبول أية نظرية ما لم تؤيدها التجارب ، وكل ما عدا ذلك فهو من قبيل الفرضيات التي ينسجها الخيال . ولما كانت النظرية التي هي موضوع البحث لا مؤيد لها من التجارب ولم تستخلص من المختبرات ولا يمكن رؤيتها في الخارج عملياً إذن لا يمكن قبولها .

ونحن لا نستطيع في هذا المجال تفصيل القول في الأساليب المتعددة المستخدمة في العلوم المختلفة ، ولكننا نقتصر في ردّ هذه الشبهة على القول بأن العلماء يجمعون على أن أفضل السبل لتمييز الأمور الذهنية والعمليات النفسية وكيفية وجودها هو الرجوع مباشرة إلى ضائرنا واستبطان ذواتنا ، وإذا اقترن هذا الاستبطان باستعداد منطقي وفلسفي كامل من قبل المستبطن فإنه سوف يظفر بنتائج قطعية ويقينية .

ومن بين الأساليب المتنوعة التي يلجأ إليها علم النفس الحديث يعتبر الأسلوب المداخلي أو المذهني أو أسلوب النظر إلى الأعماق أو المعرفة بلا وساطة أفضل الأساليب وأكثرها أصالة .

يقول فيليسين شالة في كتاب « ميثودولوجي » أي الأساليب العلمية في فضل علم النفس :

«لما كانت الحوادث المادية حالّة في مكان فإنها تعرف بـوساطـة الحواس، ويستطيع أن يدركها الكثير من الناس، فالشمس مثلًا يراها الجميع ويحسّون بحرارتها، أماً الماء

بشيء آخر ، أي أننا نفهمها من دون وساطة ، أي أن سمعي هو بذاته سمعي أنا ، ولم يكن في البداية ظاهرة مجهولة لدي ثم عرفتها عن طريق أخذ صورة ذهنية لها ففهمت أنها سمعي ، إذن الواقع الخارجي لهذه المجموعة من الأفعال وإدراكها شيء واحد ، أي أنها معلومة بالعلم الحضوري .

وكذا القوى والوسائل(١) التي بواسطتها نؤدي هذه الأعمال المعلومة

الحوادث النفسية فلأنها غير واقعية في مكان فإنها لا تُعرف بــوساطــة الحواس ، والذي يُدركها فقط إنما هو الضمير ، مثل الغضب الذي يتفجر في أعهاقي والحكم الذي يدور في نفسي والقرار الذي أتخذه ، فأنا وحدي الــذي أعرف حقيقــة هذه الأمــور التي تجري في أعــهاقي ، فالأمــور الروحيــة لا يُدركها بصورة مبــاشرة إلا ضمير الشخص الذي تحدث في نفسه » .

<sup>(</sup>١) قد تم إلى هنا بيان ثلاثة ألوان من العلم الحضوري :

أ ـ العلم الحضوري للنفس بذاتها .

ب ـ العلم الحضوري للنفس بأفعالها التي تحدث في إطار وجودها .

جـ العلم الحضوري للنفس بقواها ووسائلها التي بواساطتها تؤدي هذه الأفعال . وتوجد ملاحظة في هذا المجال لا بد من الإشارة إليها وهي أنه في حالة مشاهدة آثار النفس وأفعالها (القسم الثاني) وكذا في حالة مشاهدة قوى النفس ووسائلها (القسم الثالث) لا يمكن أن نتصور كون الذهن قادراً على مشاهدة هذين القسمين بتمكل منفصل عن مشاهدة «الأنا» ذاتها ، وذلك لأن هذه الظواهر من ملحقات ومراتب وجود «الأنا» وهما بحسب الواقع والوجود مرتبطان بواقع ووجود «الأنا» ، بحيث يكون وجودهما عين الإضافة والنسبة ، وفرض انقطاع النسبة هو عين فرض انعدامها ، فمثلاً عندما يُشاهد الذهن رؤيته فلكونه يشاهد رؤيته (أي رؤيتي بإضافة ياء المتكلم) لا الرؤية المطلقة ، إذن مشاهدته لرؤيته ملازمة دائماً لمشاهدته لذاته .

ونحن في التعليقة التي كتبناها للمقالة الثالثة (الجزء الأول ص ١٤٩) من هذا الكتاب أشرنا إلى بطلان الإستدلال المشهور لديكارت القائل (أنا أفكر إذن أنا موجود) حيث يستدل بوجود الفكر على وجود النفس، وقلنا هناك: إن الإنسان ليدرك وجود نفسه قبل إدراكه لوجود التفكير فيها، ونحن نفهم من قول ديكارت (أنا أفكر) إنه لم يدرك التفكير المطلق بل إدراك التفكير المقيد بالذات (أنا أفكر بإضافة أنا) إذن هو قد أدرك ذاته قبل أن يُدرك تفكيره.

والغريب أن بعض العلماء الأوروبيين وحتى بعض العلماء المسلمين ممن مرّوا على آثار ابن سينا قد تخيلوا أن البرهان المشهور باسم « الإنسان المعلق في الفضاء » الـذي أقامه الشيخ دليلًا على تجرد النفس هو بنفسه برهان ديكارت المشهور ، أي أن برهان ديكارت مقتبس بكل تفاصيله من ابن سينا .

ولكن اعتبار هذين البرهانين شيئاً واحداً من أفدح الأخطاء ، وذلك لأن ابن سينا يتناول الموضوع عن طريق مشاهدة النفس بذاتها مباشرة من غير وساطة ( القسم الأول من أقسام العلم الحضوري ) بينها ديكارت يحاول أن يجعل مشاهدة آثار النفس ( القسم الثاني ) أي وجود التفكير وسيلة ودليلاً على وجود النفس ذاتها .

ومما يدعو إلى العجب إن هؤلاء العلماء لم يلتفتوا إلى أن ابن سينا قد صرح في كتابه « الإشارات والتنبيهات » إلى طريقة استدلال ديكارت وإلى بطلان هذه الطريقة ، فهو بعد شرحه للبرهان المعروف بـ « الإنسان المعلق في الفضاء » يقول تحت عنوانه « وهم وتنبيه » :

«ولعلك تقول: إنما أثبت ذاي بوسط من فعلي ، فيجب إذن أن يكون لك فعل تثبته في الفرض المذكور ، أو حركة أو غير ذلك . ففي اعتبارنا الفرض المذكور جعلناك بعضزل من ذلك . وأما بحسب الأمر الأعم ، فإن فعلك إن أثبته فعلاً مطلقاً فيجب أن تثبت به فاعلاً مطلقاً لا خاصاً ، هو ذاتك بعينها : وإن أثبته فعلاً لك ، فلم تثبت به ذاتك ، بل ذاتك جزء من مفهوم فعلك من حيث هو

بالذات ، ونستخدمها عند الإستعمال عالمين بذلك ، لا أننا اكتشفناها بوسائل وقوى أُخرى ثم استخدمناها . فهناك تصرفات عجيبة ولطيفة تصدر منا أثناء الإدراكات المختلفة التي تتم في أجهزة الإدراك ، ولا يمكن

= فعلك ، فهو مثبت في الفهم قبله ، ولا أقل من أن يكون معه ، لا به . فذاتك مثبتة لا به » .

ويشرح هذا القول المحقق الطوسي فيقول :

«إثبات الأشياء التي يخفى وجودها، قد يكون بعللها. كها في برهان لمي. وقد يكون بعلولاتها ، كها في الدليل .

ووهم الإنسان لا يذهب إلى إثبات ذاته بعلله، فإن وجوده لـه أظهـر من وجـود علله. فإن ذهب فعساه أن يذهب إلى إثباته بمعلولاته ، التي هي أفعاله وآثاره ، فإن أكثر القوى تثبت بأفعالها وآثارها .

والشيخ أبطل هذا الوهم بوجهين :

وجه خاص بهذا الموضع: وهوأن الإنسان في الفرض المملكوركسان غاف لاً عن أفعاله، مع إدراك ذاته .

ووجه عام: وهو أن الفعل إن أخد من حيث هو فعل ما، من غير اختصاص بفاعله ، فهو لا يدرك إلا على فاعل ما ، غير معين ، ولا يمكن أن يستدل الإنسان به على فاعل معين هو ذاته .

وإن أُخذ من حيث هو فعـل الفاعـل المعين ، فـالفاعـل المعين يكـون معلوماً قبله ، ولا أقل من أن يكون معلوماً معه ، فلا يمكن أن يستدل بذلك عليه .

وبالجملة الاستدلال بالفعل على الفاصل استدلال ناقص، لا يتأدى إلى معرفة ذات الفاعل ما هو . فإذن إثبات الإنسان نفسه بوساطة فعلها محال » . .

كتاب «الإشسارات والتنبيهات» لابن سينسا، مع شرح المحقق السطوسي، تحقيق الدكتور سليهان دنيا، القسم الثاني، ص ٣٤٨ - ٣٤٩.

أن تتم هذه من دون أن يكون لنا علم بتلك التصرفات وخواصها وآثارها والأعضاء التي تتم تلك التصرفات بواسطتها ، مثل أعال التحريك والقبض والبسط التي تجري في عضلاتنا المختلفة عندما نقوم بأعالنا المتنوعة كالرؤية والسمع والشم وغيرها .

#### إشكال وجوابه

لعله يخطر في ذهن الإنسان لأول وهلة من هذا الكلام أنه لوكان الأمر كذلك للزم أن يعرف الإنسان أو أيّ موجود حي آخر منذ بداية وجوده جميع أعضائه وأجزائه بجميع تفاصيلها وميزاتها ، وعندئذ يكون مستغنياً عن كل هذه الجهود العلمية الطويلة العريضة العميقة التي نهض بها العلماء .

ولكن على هذا الإنسان أن يلتفت إلى أن حديثنا في العلم الحضوري وليس هو في العلم الحصولي ، فها قلنا عنه سابقاً أن الإنسان يعلمه فإنه يعلمه بالعلم الحضوري ، أما ما يظفر به العلماء نتيجة لجهودهم العلمية فهو من أقسام العلم الحصولي(١) ، ومن هنا فإننا نحتمل بقوة أن جميع

<sup>(</sup>١) إن الجواب على هذه الشبهة يعرف بما ذُكر سابقاً في الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي . فقد فهم مما مر ذكره أن العلم الحصولي يتعلق بجهاز خاص من الأجهزة النفسية يسمى الجهاز الذهني ، إذن هناك قوة خاصة تنتج العلم الحصولي . أما العلم الحضوري فإنه لا يختص بجهاز معين ، ولا تتدخل فيه قوة خاصة ، وإنما النفس تدرك بواقعيتها واقعية المعلوم . وعلم أيضاً أن الفلسفة والعلوم هي حصيلة مجموعة من الأفعال الخاصة المتعلقة بجهاز الذهن من قبيل التصور والتصديق والالتفات والدقة والتفكير ، ومتعلقة بالعلوم الحصولية ، ولا علاقة لها بالعلوم الحضورية التي لا ربط لها بعالم التفكير والاستدلال . وبناء على علاقة لها بالعلوم الحضورية التي لا ربط لها بعالم التفكير والاستدلال . وبناء على علاقة

الأفعال الجسمية في الموجود الحي ، من أفعال علمية وإرادية أو حتى أفعال طبيعية ومزاجية ، هي من قبيل العلوم الحضورية كما تشهد بمذلك قرائن كثيرة ، وإن كنا نحن الآن لا نملك برهاناً يثبت هذا الرأي .

وعلى أية حال لا بد من القول أننا نعلم بأنفسنا وقوانا وأجهزة إدراكنا وأفعالنا الإرادية علماً حضورياً ، وقد قلنا فيها سبق ( في المقالة الرابعة ) أن المحسوسات موجودة بواقعيتها في الحواس ، وهذا أيضاً من ألوان العلم الحضسوري(١) ، وإن كان بينه وبين سائر العلوم الحضوريه بعض

هذا تكون الجهود العلمية والفلسفية التي يبذلها العلماء إنما هي للظفر بالعلم الحصولي وليس العلم الحضوري . فجهود العلماء إما أن تكون لإشباع غريزة البحث عن الحقيقة وإما أن تكون لسد الاحتياجات المادية وتوفير الإستفادة العملية والصناعية . فأما غريزة البحث عن الحقيقة فإنها مرتبطة بجهاز الذهن وتؤدي إلى النشاط الذهني . وأما الإستفادة العملية والصناعية فهي متفرعة على الإلتفات والدقة وسائر الأعمال الذهنية . وعلى أي حال فإن معرفة شيء بالعلم الحضوري لا تغني عن المحاولات العلمية والفلسفية الخاصة التي يقوم بها العلماء .

<sup>(</sup>۱) هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة العامة للعلم الحضوري ، وقد تقدم الحديث عن الأقسام الشلائة الأخرى (وهي إدراك الذات \_ إدراك آثار الذات وأفعالها \_ إدراك القوى والوسائل التي بواسطتها تقوم الذات بأفعالها )

وهـذا القسم عبارة عن مجمعوعة من الخواص المادية للواقعيات المادية الخارجية التي تتصل بالنفس عن طريق الحواس والاتصال بالقوى الحساسة . من قبيل الأثر المادي الحاصل في الشبكية أثناء الرؤية فتقوم أعصاب العين بما لها من خواص وتحت ظروف معينة بالتأثير في ذلك الأثر وتخرجه بصورة وشكل خاص .

ويعتبر هذا القسم من آحد الجوانب أهم أقسام العلم الحضوري ، وذلك لأن أغلب الصور الذهنية التي تولىد وتحفظ آتية من هذا الطريق ، ومن هذا السبيل أيضاً =

الإختلاف ، ولكنه لا بـد من الالتفات إلى أن العلم الحضوري ( بأقسامه الأربعة ) لا يستطيع أن يولد بنفسه العلم الحصولي بل لا بد أن نمذ أيـدينا إلى مجال آخر . فتلك القوة (١) التي تسلطت على الـظاهرة الحسيـة وأدركت

تكتسب النفس معلوماتها عن العالم الخارجي .

ومن هنا يعلم أن ما نحسّ به ابتداءً وفي الدرجة الأولى هي تلك الآثار المادية الواردة على أعصابنا عن طريق العين والآذن والأنف وغيرها فتحدث أفعالاً وانفعالات وتصبح جزء من أجسامنا ، ونحن لا نحس بالعالم الخارج عن وجودنا بلا وساطة ، بل كل حكم يحصل عن طريق الحس بالعالم الخارجي إنما يتم بتدخل لون من التجربة والتعقل ، ولكن لما كنا دائماً ممارسين لهذه التجربة وهذا التعقل ، وهي تعمل دائماً مثل جهاز ذاتي الحركة (أتوماتيكي) لذا فنحن نغفل عن وجودها ، وسوف نوضح فيا بعد أنه حتى الإعتقاد بوجود العالم الخارجي أيضاً لم يحصل مباشرة عن طريق الإحساس وليس هو من البديهيات العقلية ، بل للتجربة والعقل دخل في تكوين هذا الإعتقاد ، وسنبسط القول في هذا الموضوع بشكل مفصل عند الحديث عن حدود الحس والعقل ، العلم والفلسفة .

(١) إن عالم الذهن أو عالم صور الأشياء عندنا مخلوق جهاز منظم يؤدي أعمالاً متعددة حتى يصوغ عالم الذهن ، ونستطيع أن نطلق على مجموع ذلك الجهاز اسم جهاز الإدراك .

والأعمال المختلفة التي يقوم بها هذا الجهازهي عبارة عن تهيئة الصور الجزئية والحفظ والتذكر والتجريد والتعميم والمقارنة والتحليل والتركيب والحكم والإستدلال وغيرها . وكيا ذكرنا سابقاً فإن الإنسان في البداية أي قبل أن يبدء هذا الجهاز الخاص بالعمل يكون فاقداً للذهن ، ثم بالتدريج ونتيجة لنشاط هذا الجهاز يصبح متمنعاً بقوى وجوانب عالم الذهن المختلفة . والآن لننظر إلى نشاط هذا الجهاز من أية نقطة يبدأ ؟ إن نشاط هذا الجهاز يبدأ أولاً من ناحية قوة خاصة متعلقة بهذا الجهاز تعرف في الفلسفة بإسم قوة الخيال . وعمل قوة الخيال هو أنها دائماً عندما تتصل بأي واقع تلتقط له صورة وتعدها لتسلمها إلى قوة أخرى تسمى يه

أجزاء الصورة الحسية والنسب بين أجزائها ثم حكمت (كما مرّ بيانه في المقالة الرابعة) قد أدركت تلك المعلومات في حالة كونها مجردة من الأثار الخارجية ، أي أنها صور ليست منشأ للآثار الخارجية ، أي أنها معلومة لدى هذه القوة بالعلم الحصولي ، إذن عمل هذه القوة هو تهيئة العلم الحصولي في حالة ظفرها بواقع الشيء وإتصالها وعلاقتها المادية به ، ومن ناحية أخرى فإننا عندما نلتفت إلى أنفسنا نشاهد أنفسنا (واقع الأنا) في نفس الوقت الذي نحن فيه مطلعون على ذواتنا نجد جميع أقسام الإدراكات (الحسية ـ الخيالية ـ الكلية ـ المفردة ـ المركبة ـ التصورية ـ التصديقية ) موجودة في النفس التي هي شيء واحد حقيقي ، ف (أنا نفسي) (أنا الذي موجودة في النفس التي أن أنا الذي أدرك هذا المحسوس) (أنا الذي أجد هذا الأبيض حلواً) (أنا الذي أفهم هذا الخيال) (أنا الذي أقوم بهذا التصديق أو أصدر هذا الحكم) ، ومن هنا فإن لهذه القوة المساة بد «القوة المبدلة للعلم الحضوري إلى علم حصولي » لوناً من الإتصال بجميع هذه العلوم والإدراكات الحضورية ، وهي تستطيع أن تحصلها أي بجميع هذه العلوم والإدراكات الحضورية ، وهي تستطيع أن تحصلها أي بجميع هذه العلوم والإدراكات الحضورية ، وهي تستطيع أن تحصلها أي

والآن لننظر من أين يبدأ عملها ؟

<sup>=</sup> قوة الحافظة . وبناء على هذا فإن وظيفة هذه القوة هي تهيئة الصور الجزئية وتبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي ، ولهذا فقد سُميت هذه القوة في هذه المقالة بإسم القوة المبدّلة للعلم الحضوري إلى علم حصولي .



## الجذور الاولى للاحراكات والعلوم المصولية

لأول مرة عندما تقع أبصارنا على العالم الخارجي .

(ومن الواضح أن هذا مثال فقط وإلا فإن الإنسان قد قطع قبل هذه المرحلة مراحل عديدة من الحس ولا سيها عن طريق اللمس) ونلاحظ إلى حدّمامن الخواص المختلفة للأجسام نشاهدمثلاً سواداً وآخربياضاً (أخذ السواد والبياض مثالين فقط والمقصود منهها خاصتان حقيقيتان من الخواص المحسوسة للأجسام)، فمثلاً ندرك السواد أولاً بحركة أبصارنا تحوه ومن ثم ندرك البياض، ومن الواضح أننا عندما ندرك السواد فنحن ندرك معناه بتجريده من الحس، أي أننا نضبطه عندنا ونحفظه، ثم نتجه لإدراك البياض. وعندما نصل إلى البياض في الحركة الثانية فإن ذلك يكون في حالة وجود السواد لدينا، فإذا وصلنا إلى البياض فإننا لا نجد السواد هناك. ولو استعملنا المعلوم الثاني في المكان الذي استعملنا فيه المعلوم الأول كها ينطبق الأول

<sup>(</sup>١) إن أحد الأعمال الخاصة بالذهن هو عمل المقارنة . والقدر المسلم أن هذا العمل يأتي من حيث المترتيب بعد عمل التخيل (تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي ) ويتم بعد إرسال صورتين على الأقل إلى قوة الحافظة . وصحيح أنه لا \_

= يشترط في عمل المقارنة وجود صورتين ، وذلك لأنه من الممكن مقارنة شيء واحد مع نفسه ، ولكن قدرة الذهن على هذا العمل لا تتوفر إلا إذا حضرت لديه صورتان على الأقل . فالذهن نتيجة لقوة المقارنة يستطيع أن يقارن بين شيشين ( مثال البياض والسواد المذكبور في المتن ) ، وأن يقارن الشيء الـواحد إلى نفسـه (مثال السواد والسواد في المتن) ، ولما كنانت المقارنة في هذه المسرحلة بين مفهومين ، وليست ناظرة إلى الخارج ( أي ما يسمى اصنطلاحاً بـالحمل الأولي لا الحمل الشائع ﴾ فالمقارنة بين مفهومين بسيطين فالذهن يصدر حكماً إيجابياً أو سلبياً بلا وساطة ، أي أنه لا يحتاج في تصديقه إلى « الحد الأوسط » ، ومن هنا يعلم أن أول التصديقات التي ينظفر بهما الذهن يتعلق بعمالم المفاهيم لا بمالعالم الخمارجي ( بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع ) ، ويعتقد بعض علماء النفس أن أول الأحكام التي يصدرها ذهن الطفل يتعلق بخواص الأشياء الخارجية (وهي بالتأكيد من قبيل الحمل الشائع لا الحمل الأولي ) ومن الـواضح أنها من تلك الخواص المرتبطة برغبات الطفل ومشاعره ( من قبيل السكُّـر حلو) ، وفي الواقع فإن الطفل يبين في أحكامه الأولى قيمة الأشياء بالنسبة إليه ، وبعبارة أخـرى فهو يبين مصالحه في الأشياء . وليس من أهداف هذه المقالة التحقيق في هذا الموضوع وبيان ما هي الأحكام الأولى للذهن ، وكل ما يتعلق بأهداف هذه المقالة هـو أن مفاهيم الوجود والعدم ، الوحدة والكثرة ، الضرورة والإمكان والإمتناع تظهر في الذهن بعد الظفر بـ « حمل شيء على شيء » وإيجاد نسبة بين شيئين .

وتخيل البعض الآخر أن أول حكم يصدره الذهن هو الحكم بوجود العالم الخارجي . ومن الواضح أن هذه النظرية باطلة من عدة جهات ، وعلى أقل تقدير فهي ليست صحيحة من جهة أن الحكم بوجود العالم الخارجي فرع لتصور الذهن للوجود ، وتصور الوجود ليس أمراً فطرياً ولا يرد الذهن أيضاً عن طريق أية حاسة من الحواس ، وإنما هو يحصل للذهن بعد الظفر بد « الحمل » والحكم بين شيئين ، إذن قبل أن يحكم الذهن بوجود العالم الخارجي لا بد أن يكون قد حكم حكماً واحداً آخر على الأقل .

على نفسه ، أي أننا نرى السواد له نسبة خاصة مع السواد بحيث إن تلك النسبة لا نجدها بين البياض والسواد وبالتاني نكون قد حصلنا على حمل (هذا السواد هو هذا السواد) وعلى عدم حمل ، أي أن الذهن يجد نسبة بين السواد والسواد ولا يجد تلك النسبة بين السواد والبياض ، وبعبارة أخرى فإنه يـوجد حكماً بين السواد والسواد ويصوغ نسبة بينها ولكنه لا يؤدي عملاً بين البياض والسواد . وعندما يجد نفسه \_ في المرة الأولى أو بعد تكرر الحكم الإيجابي ذي النسبة والحكم \_ في هذا الموقف فإنه يعتبر عدم إنجاز فعل (أو عدم الفعل) فعلاً ويعتبر عدم النسبة الإيجابية بين السواد والبياض نسبة أخرى مغايرة للنسبة الإيجابية ، وعندئذ تنظهر نسبة متخيلة هي (السلب)(۱) في مقابل النسبة الإيجابية التي هي « الإيجاب » ويقارن

<sup>(</sup>١) من المواضيع التي يهتم بها علماء المنطق وعلماء النفس هـ و توضيح ماهية القضية وبيان الأجزاء التي تشتمل عليها أية قضية موجبة أو سالبة .

وتوجد في هذا المجال نظريات عديدة، وصحيح أن بعض هذه النظريات لا يتمتع بقيمة منطقية وفلسفية كبيرة ، ولكن لما كان بعضها مبنياً على ملاحظات نفسية دقيقة وقد درست فيها بدقة الأعال الذهنية وكيفية حركتها في تشكيل القضايا لذلك فنحن نذكر تلك النظريات للذين يألفون الإصطلاحات المنطقية ويرغبون في التعمق في هذا المضار ، ونحجم عن ذكر الإشكالات الواردة على كل واحدة منها . وفي البداية ننبه على ملاحظة مهمة وهي أن الذي يهتم به المنطقي أو عالم النفس أولاً وبالذات هو القضية الذهنية ، وأما إذا تحدث أحدهما عن تعبيرها اللفظى ( القضية الملفوظة ) فذلك بالنبع وبالعرض .

و بالنسبة للقضية الموجبة توجد ثلاث نظريات:

أ ـ تشتمل القضية الموجبة على أربعة أجزاء : الموضوع ، المحمول ، النسبة الحكمية ، الحكم . أي أن الذهن يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإتحادية بسين هذين ، وياتي الحكم الذي هـ وأحد ألـ وإن الأفعال النفسية وناظر إلى الخـارج ليثبت في ـ

الذهن خارجية تلك النسبة المتصورة . ويبدو من كلمات ابن سينا وصدر المتألهين أنها يختاران هذه النظرية .

ب ـ تشتمل القضية الموجبة على ثلاثة أجزاء: الموضوع ، المحمول ، الحكم أو النسبة الحكمية ، فتصور الموضوع والمحمول يكون كافياً ليحكم الله ناتحاد هذين في ظرف الخارج ، كما أن القضية الله ظية التي هي تعبير عن تلك المعاني الله هنية ( زيد قائم ) لا تحتوي إلا على ثلاثة أجزاء . وحسب هذه النظرية لا يكون الحكم والنسبة الحكمية شيئين وإنما هما شيء واحد . وقد اختار هذه النظرية غالباً المتأخرون من المنطقين الإسلامين .

جـ لا تشتمل القضية الموجبة إلا على جزءين فحسب هما الموضوع والمحمول ، فعندما يحكم الذهن مثلاً بأنّ زيداً قائم فلا يوجد في الواقع شيء نفسي يسمى الحكم بالإضافة إلى تصور زيد وتصور القيام ، وإنما يحضر هذان التصوران معاً في الضمير ويتم الإلتفات إليهما فقط . والعلاقة بين الموضوع والمحمول في جميع القضايا الموجبة هي أن هناك تلازماً بين وجودهما الذهني ، وهذا يعني أن حضور أحدهما في المذهن يستلزم حضور الآخر أيضاً ، ويتم هذا الأمر حسب القانون العام لـ « تداعى المعانى » .

إن تداعي وتلازم تصورين ذهنيين يكون أحياناً بسبب التشابه بينها أو بسبب التضاد أو بسبب أنها قد أدركا في زمان واحد أو في مكان واحد ، مشلاً كلّما سمعنا اسم حاتم سمعنا معه الكرم ، فحاتم والكرم وردا الـذهن دائماً معاً ، وقد أدّت هذه المعية في الورود إلى العلاقة الـذهنية بين هذين التصورين ، وأصبح من عادتنا الذهنية أننا كلّما تذكرنا شخص حاتم أو سمعنا اسمه فإننا نتذكر مباشرة الكرم ، وكذا العكس . وهذا هو ما نجده في أذهاننا «حاتم كريم» ونتخيل أن هناك شيئاً آخر غير تصور حاتم وتصور الكرم وهو شيء ثالث يوجد في الـذهن يسمى الحكم .

وبناء على هذا فإن حقيقة القضية الموجبة ليست شيئاً سـوى تصـورين متــلازمــين =

......

= متداعيين ، إذن تشتمل القضية الموجبة على جزءين فحسب هما الموضوع والمحمول . وقد اختار هذه النظرية مجموعة من علماء النفس المحدثين المعتنقين للمذهب الحسى .

أما بالنسبة للقضية السالبة ففيها خس نظريات:

أ ـ إن القضية السالبة مثل الموجبة (حسب النظرية الأولى) تشتمل على موضوع ومحمول ونسبة وحكم .

والفرق بين هاتين القضيتين هوأنه في القضية الموجبة هناك داثماً شيء وجودي بعنوان كونه محمولاً يرتبط بالموضوع وينتسب إليه ، أما في القضية السالبة فيرتبط بالموضوع وينتسب إليه أمر عدمي .

ويكون اختلاف الموجبة عن السالبة \_ حسب هذه النظرية \_ من جهة « المحمول » ، فالقضية القائلة « ليس زيد قائماً » مساوية لهذه القضية : « زيد لا قائم » ، ويصبح مفاد القضية السالبة هو « ربط السلب » . وليس لهذه النظرية مؤيدون كثيرون .

ب تشتمل القضية السالبة مثل الموجبة (حسب النظرية الثانية) على ثلاثة أجزاء هي الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية أو الحكم . والفرق بين القضيتين الموجبة والسالبة من جهة النسبة لا من جهة المحمول ، فالنسبة على قسمين إما إيجابية أو سلبية ، فالقضية السالبة فهي سلبية ، فالقضية الموجبة تشتمل على نسبة اليجابية ، أما القضية السالبة فهي تشتمل على نسبة سلبية ، وبعبارة أخرى : فإن الذهن في كلا الموردين يربط الموضوع والمحمول ببعضها ، وكل ما هناك هو أن لون الإرتباط مختلف في الموردين ، ففي القضية الموجبة يكون لون الإرتباط وجودياً بينها هو في القضية السالبة ارتباط عدمي . مثلاً عندما نحكم « زيد قائم » فإننا قد ربطنا بين زيد والقيام برابط إيجابي اتصالي ، أما عندما نحكم « ليس زيدقائماً » فقد ربطنا بين زيد زيد والقيام برابط سلبي انفصالي ، وفي كلتا الصورتين قد ربطنا أحد المفهومين زيد والقيام برابط سلبي انفصالي ، وفي كلتا الصورتين قد ربطنا أحد المفهومين إلى الأخر ونسبناه إليه ، إذن ماهية القضية السالبة ليست هي « ربط السلب » يا

.....

= وإنما هي «كون الربط سلبياً » .

وقد تبني هذه النظرية بعض المنطقيين الإسلاميين .

جــ إن القضية الموجبة والقضية السالبة تشتمل كل منهما على تصور الموضوع وتصور المحمول النسبة الحكمية والحكم . وتكون النسبة الحكمية في كـل منهما إيجابية واتحادية ، وكل ما يوجد بين هاتين من فرق فهـو من ناحيـة الحكم لا من ناحيـة المحمول ولا من ناحية النسبة ، وذلك لأن الحكم الذي هو فعل نفسي يكون على قسمين : إما من قبيل الوضع و « الإيقاع » وإما من قبيل الـرفع و « الانـــتزاع » . وتوضيح ذلك : أن الذهن يحتـاج في القضية الموجبة والقضيـة السالبـة إلى تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة بينهما ، والنسبة في كلتيهما إيجابية واتحادية ، ولا معنى للنسبة السلبية والإنفصالية . وكـل ما هنــاك هو أن الإنســان عندما ينظر إلى مطابقة أو عدم مطابقة هذه النسبة الإتحادية المتصورة ( في مرحلة التصديق والحكم) للواقع ونفس الأمر ففي القضية الموجبة يثبت في المذهن خارجية وواقعية هذه النسبة الإتحاديـة المتصورة ، وبعبـارة أخرى : فـإنه يحكم في القضية الموجبة بوجود هذه النسبة الإتحادية في الواقع ونفس الأمر ويحكم في القضية السالبة بعدم هذه النسبة الإتحادية في الواقع ونفس الأمر ، إذن : المفاد الحقيقي للقضية السالبة ليس هو « ربط السلب » ولا « كون الربط سلبياً » وإنما هو « سلب الربط » .

وقد اختار هذه النظرية ابن سينا وصدر المتألهين .

د- لا تشتمل القضية السالبة على النسبة أساساً وإنما هي تشتمل على الموضوع والمحمول والحكم ، أي أنه كما تكون أحياناً علاقة اتحادية بين شيئين في الواقع ونفس الأمر.

(الإنسان يتمتّع بالاستعداد للكتابة) وأحياناً أخرى لا تكون هذه العلاقة الاتحادية بينهما (ليس الإنسان شجراً)، فكذا اللهن عندما يصوغ القضايا ليحكي بها =

الواقع ونفس الأمر فإنه أحياناً يقيم رابطة بين شيئين في ظرف الإدراك (القضية الموجبة)، وأحياناً أخرى لا يقيم هذه الرابطة (القضية السالبة). فالقضية السالبة تشتمل على الحكم ولكنها لا تشتمل على النسبة، وبعبارة أخرى: يتصور الإنسان في القضية الموجبة الموضوع والمحمول ثم يربط بينها بالحكم الإيقاعي ويقيم بينها نسبة وارتباطاً في ظرف الذهن، ولكنه في القضية السالبة يتصور الموضوع والمحمول ويفصل بينها بالحكم الإنتزاعي ولا يقيم بينها نسبة ولا ارتباطاً في ظرف الذهن. وليس لهذه النظرية أيضاً مؤيدون كثيرون.

هـ تشتمل القضية السالبة على جزءين: الموضوع والمحمول. وبعد تصور الموضوع والمحمول في القضية السالبة (وهما الإنسان والشجر) يتوقف الذهن ولا يصدر حكماً ولا يقيم نسبة بين الموضوع والمحمول، ولكن المذهن يتخيل هذا التوقف عن الحكم حكماً بالعدم ويصوغ في مقابل مفهوم « الإيجاب » الذي يحكي عن حكم وجودي مفهوم « السلب »، ويفوض القضية السالبة مثل الموجبة في كونها مشتملة على الحكم والنسبة. وهذه النظرية هي التي قد تم اختيارها في هذه المقالة.

وتعتمد هذه النظرية على أمرين :

(۱) الأول: لا تشتمل القضية الموجبة على أكثر من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم، ولا ضرورة لفرض النسبة الحكمية، وذلك لأنه في القضايا الحسية التي هي أولى القضايا المدركة من قبيل هذا السواد هو أسود، وهذا أبيض حلو، يكون الموضوع والمحمول محسوسين، والحكم أيضاً فعل النفس، ولكنه لا يوجد محسوس في مقابل النسبة الحكمية وذلك لأنه لا يوجد لدينا حس يدرك النسبة بين شيئين. إذن لا بد أن نقول أن القضية تتم بمجرد وجود الموضوع والمحمول والحكم.

الشاني: كما ذكر في متن المقالة فإن النفس لا يقوم بعمل في مورد القضية السالبة ، لا آبها تقوم بعمل ، وذلك العمل إما هو من قبيل الربط والوصل وإما من قبيل القطع والفصل .

هذه الحال تكون قضيتين هما «هذا السواد هو هذا السواد» و «وليس هذا البياض هو هذا السواد»، وحقيقة القضية الأولى هي أن قوتنا المدركة قد قمامت بعمل بين الموضوع والمحمول يسمى الحكم (هذا هو ذاك)، وحقيقة القضية الثانية هي أن القوة المدركة لم تقم بعمل بين الموضوع والمحمول، ولكنها اعتبرت عدم القيام بالعمل عملاً وجعلته في مقابل العمل الأول (السلب في مقابل الإيجاب)، ولما كانت هذه القوة تحكي عملها الذي هو الحكم بصورة ذهنية (هذا هو ذاك) فقد قامت أيضا بصياغة صورة لفقدان العمل، لأنها قد أجلسته في مكان العمل لتحكي بهذه الصورة عنه، ولكنها مضطرة لنسبة الثاني إلى الأول (السلب سلب الموجود) لأنها قد صاغت الصورة الثانية بواسطة الصورة الأولى (وقد ذكرنا في المقالات السابقة أنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ إلا إذا أضيف إلى الصحيح، ولا يمكن أن يكون أمر اعتباري إلا إذا أضيف إلى شيء حقيقى).

وبعد صياغة هذين المفهومين (الإيجاب ـ السلب) تلاحظ القوة المدركة النسبة القائمة بين الطرفين فتنسب في القضية السالبة (ليس هذا البياض ذلك السواد) السلب إلى طرفي القضية ، ومن هنا يقوم كل من الطرفين بالانفصال عن الآخر وطرده ، وعندئذ ينظهر معنى الكثرة النسبية (أو العدد) ، ففي القضية الموجبة تجد القوة المدركة الطرفين خاليين من هذا المعنى (الكثرة أو العدد) لذلك فهي تمنحها اسم الموحدة ، ومن هنا يعلم أن «الكثرة به معنى سلبي ، أما «الموحدة » فهي سلب السلب ، ولكن لما كان سلب السلب منطبقاً على النسبة الإيجابية لذلك فإن نسبة الوحدة سوف تتحد مع نسبة الإيجاب في المصداق .

ونحصل من هذا النشاط والجهد الذهني على ستة مفاهيم :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ١ ـ مفهوم السواد .
- ٢ ـ مفهوم البياض .
  - ٣ ـ الإيجاب .
    - ٤ \_ السلب .
- ه ـ الكثرة النسبية .
- ٦ ـ الوحدة النسبية .



## المفاهيم الحقيقية ( الماهيات ) والمفاهيم الاعتبارية ( غير الماهيات )

فالمفهومان الأولان اللذان أدركناهما (السواد والبياض) كانا نفس الماهية ، أي أنها نفس الواقع الخارجي (أياً كان الواقع الخارجي فهما مثله) ، وفي نفس الوقت الذي يكونان فيه نفس الواقع الخارجي فإنها يختلفان عنه في أن للواقع الخارجي آشاراً مستقلة عن النفس والإدراك ، ولكن هذه الماهيات تكون مجردة من تلك الأثار ، فالفرق بين الماهيات والواقع الخارجي هو أن للواقع آثاراً خارجية ولكن الماهيات فاقدة لتلك الأثار .

ومن هنا نستطيع القول أننا ندرك كنه السواد والبياض ، أي أن السواد والبياض كما هما موجودان في ذاتيها فإنها موجودان لدينا بنفس الشكل ، لا كما يقول السوفسطائيون ولا كما يدعي القائلون بالأشباح في الوجود الذهني لأن هؤلاء يقولون « إن السواد والبياض هما كما هما موجودان لدينا » .

وبين هذين القولين فرق كبير .

والمفهوم الثالث هو مفهوم « الإيجاب » الذي هو مفهوم الحكم، وكما أشرنا إلى ذلك من قبل فإن الحكم هو الفعل الخارجي للنفس الذي بـواقعه

الخارجي يوجد في الذهن بين مفهومين ذهنيين مشلاً ، ولما كمان نسبة بمين الموضوع والمحمول فوجوده هو وجودهما .

فهو من ناحية يحكي الواقع الخارجي (أي أنه بالنسبة إلى الخارج يفقد آثاره)، ومن ناحية فإن له واقعاً مستقلاً في الذهن بحيث يمكن جعله «محكياً عنه »(١).

(۱) لقد ذكرنا فيها سبق النظريات المتعلقة بجاهية القضية الموجبة . وأية نظرية منها نختارها وأية واحدة منها نردها فإن هناك شيئاً مسلماً ويقينياً في مورد القضايا الموجبة وهو أننا عندما نثبت محمولاً لموضوع (زيد قائم) فعلاوة على تصور الموضوع (زيد) وتصور المحمول (قائم) قد تم عمل خاص في اللهن ، ونحن نسمي ذلك العمل بالحكم أو الإقرار أو الإذعان . والنظرية الثالثة فقط هي التي كانت تعد القضية الموجبة مشتملة على جزءين وتنكر وجود الحكم ، ولكن تلك النظرية ضعيفة للغاية ولا يعتني بها ، وقد أقام علماء النفس المحدثون أدلة عديدة على بطلان تلك النظرية وأثبتوا أن الذهن علاوة على تصور الموضوع والمحمول يقوم بلون من النشاط الذي يطلق عليه اسم الحكم أو الإقرار أو الإذعان .

أما تداعي المعاني فهوشيء غير الحكم، وعلله ومباديه غير علل الحكم ومباديه. فكثيراً ما يتفق وجود التداعي بين معنيين بسبب التشابه أو التضاد أو المجاورة فيها بينهما ولكن لا وجود للحكم عندئذ، أو يكون هناك حكم ولكن على خلاف ما يقتضيه التداعي، مثلاً قد يوجد تلازم وتداع في أذهاننا بين تصور حاتم وتصور الكرم، ولكننا في نفس الوقت لا نحكم بكون حاتم كرياً أو نحكم بأنه لم يكن كرياً، أو أن هذه الشخصية لم توجد في العالم. وأحياناً أخرى يوجد حكم ولكنه لا وجود للتداعي كما في جميع الأحكام التي يصدرها العلماء في المسائل النظرية والعلمية معتمدين على البرهان والتجربة. إذن يصبح هذا الأمر يقينياً ومسلماً وهو أننا عندما نثبت محمولاً لموضوع ( زيد قائم ) فعلاوة على تصور الموضوع وتصور المحمول هناك عمل خاص يتم في الذهن.

......

ويمتاز هذا العمل الخاص من بين جميع الأمور النفسية بميزة هي أن له ناحيتين : فهـو
 من ناحية انفعالي وحصولي وذهني ، ومن ناحية أخـرى هو فعـلي وحضوري وغـير
 ذهني .

وتوضيح ذلك هو أن الأمور النفسية ـ كما سبق الحديث عن ذلك ـ على قسمين : القسم الأول هو تلك الصور المذهنية المتعلقة بجهاز الإدراك الخاص ، وهذه الصور انفعالية ، أي أن القوة المدركة قد صاغتها بما تتمتع به من خاصية قبول الصور نتيجة لإتصالها بالواقعيات ، وهي حصولية أي أنها بمحكس واقعاً غير واقعها . وهي ذهنية أيضاً أي أن وجودها قياسي وليس لها أي تشخص أو هوية غير كونها صوراً ، وامتياز هذه الصور فيها بينها تابع لامتياز المحكيات عنها فيها بينها ، مثلاً تصور الإنسان وتصور الشجر وتصور الفرس ليس لها أي تشخيص أو هوية سوى كونها صوراً لأشياء خارجية خاصة ، وامتياز كل صورة عن الأخرى هو في أن هذه متعلقة بالإنسان والأخرى بالشجر والثالثة بالفرس .

والقسم الثاني هو الأمور النفسية غير الذهنية ، وهي تتعلق بسائر الأجهزة النفسية غير جهاز الذهن ، كالإرادة والشوق واللذة والألم . فهذه الأمور أولاً ليست صوراً لأشياء فالفرق مثلاً بين الإرادة وتصور الشجرة هو أن الإرادة أمر نفسي ولا يعكس لنا شيئاً في الخارج ، أمّا تصور الشجرة فهو يكشف لنا الواقع الخارجي للشجرة . وثانياً فإن هذه الأمور حضورية وليست حصولية كها هو واضح . وثالثاً فإنها فليت إنفعالية .

وللحكم جهتان فمن جهة هو صورة تعكس واقع ونفس الأمر وتكشف السوجود الخيارجي لارتباط المحمول بالموضوع. ومن هذه الجهة لا بد أن نعتبره علماً حصولياً وصورة ذهنية وكيفية انفعالية. وعلاوة على هذه الجهة فإن له جهة خاصة أخرى، ومن تلك الجهة لا يكون وجوده قياسياً ويمتازعن سائسر النفسانيات بحسب كيفية وجوده هو (لا تبعاً للمكشوف)، وبحسب تلك الجهة نحن نسميه بالإقرار والإذعان والحكم، وهو من تلك الجهة فعل نفساني وليس صورة لأمري

ومن هذه الناحية فإن الذهن يستطيع بسهولة ويسر أن يصوغ مفهوماً لهذه الظاهرة التي هي من أفعاله وأن يحكيها كها قلنا بصورة إدراكية . وفي هذه الحال لا نستطيع أن ندرجه ضمن الماهيات وذلك لأن ما يعدّ واقعاً له ( الحكم ـ الفعل الذهني ) إنما هو ذهني وليس خارجياً له آثار خارجية .

والمفهوم الرابع هو مفهوم (السلب)، وهو يؤخذ من الحكم الإيجابي بواسطة اشتباه وخطأ ضروري يبتلى به الذهن، إذن هو ليس ماهية كالحكم الإيجابي ولكنه يمكن القول أنه مأخوذ من الماهية.

والمفهومان الخامس والسادس (مفهوم الكثرة النسبية ومفهوم الـوحدة النسبية) مأخوذان \_ كما قد علم \_ من مفهوم « السلب » وهما وإن لم يكونا من الماهيات ، ولكنهما يعتمدان على الماهية .

قد اتضح إذن من البيان أن بعض هذه المفاهيم الستة يكون من الماهيات كالسواد والبياض الحاكيين عن الواقع الخارجي ، أي أنها نفس الخارج مع فرق واحد وهو أنها ليسا منشأ للآثار . والبعض الآخر ليس من الماهيات ، وذلك لأنه يحكي عن أمر ذهني متّحد بواقعه مع الأمور الذهنية ، وذلك الواقع هو الحكم ، وهو واقع يتمتع بناحيتين ، ونحن نستطيع بوساطته أن نجد طريقاً إلى خارج الذهن ، إذن مثل هذه المفاهيم وإن لم يكن من الماهيات ولا يحكي عن الخارج ولكننا قد أثبتنا له لوناً من

خارجي ويندرج ضمن ساثر الأمور النفسانية .

ويسمي المحققون من المنطقيين هذا العمل الخاص من الناحية الأولى حيث هو انفعالي وحصولي وذهني باسم التصديق ، ومن الناحية الثانية حيث هو فعلي وحضوري وغير ذهني باسم الحكم . وهو من الناحية الأولى قابل للتعبير اللفظي ويعبر عنه بدد الإيجاب » .

وصف الحكاية وأضفينا عليه اعتبار الكاشفية وإظهار ما في الخارج ، ولهمذا فقد أطلقنا على هذا البعض اسم المفاهيم الاعتبارية(١) .

ويستنتج مما مرّ :

أولاً: تنقسم الإدراكات إلى قسمين: التصور والحكم. وهو نفس تقسيم الإدراك إلى التصور والتصديق الذي مرّ في المقالة الرابعة.

ثنانياً: تنقسم المفاهيم التصورية ( الإدراكات التصورية ) إلى قسمين: الماهيات والاعتبارات.

عودة إلى الموضوع الأصلي

ومن ناحية أخرى فكها قلنا أن نفسنا وقوانا النفسية وأفعالنا النفسانية حاضرة لدينا ومعلومة لنا بالعلم الحضوري ، وقوتنا المدركة تتصل وترتبط بها ، إذن لا بد أنها قد وجدتها والتقطت لها صوراً . وفي هذا الإدراك الحصولي تكون ماهية النفس وماهية القوى والأفعال النفسانية ـ من جهة كونها قوى وأفعالاً نفسانية ـ حاضرة بكنهها لدى القوى المدركة (يقصد من الكنه هنا أنها قد لوحظت «على ما هي عليه» ، لا بمعنى أنها قد تمت الإحاطة بها تفصيلياً ) ، وكها أن النسبة بين القوى والأفعال والنفس قد علمت حضوراً فإنها ستكون معلومة أيضاً بالعلم الحصولي كها كانت تعلم النسب بين المحسوسات . ولا بد أننا ـ عند مشاهدة هذه النسبة ـ نشاهد الحاجة الوجودية لهذه القوى والأفعال إلى النفس وقيامها بها ونشاهد أيضاً الحاجة الوجودية لهذه القوى والأفعال إلى النفس وقيامها بها ونشاهد أيضاً

<sup>(</sup>١) لا ينبغي الخلط بين هذه الاعتباريات الفلسفية الانتزاعية والاعتباريات الإجتماعية الأخلاقية التي يتم الإتفاق عليها فقط ، وسوف نتناولها بالبحث في المقالة السادسة .

الإستقىلال الوجودي للنفس ، وفي هذه المشاهدة تتضم لمدينا الصورة المفهومية لـ « الجوهر »(١) ، وذلك لأننا نجد أن النفس إذا لم تكن فإن جميع

(۱) من التصورات الحاصلة للذهن تصور الجوهر والعرض ، فالجنواهر يعني الموجود المستقل عن المحل والموضوع ، والعرض يعني الموجود المحتاج إلى المحل والموضوع مثل جميع الأجسام التي لها كمية ومقدار وشكل . فالجسم نفسه نعرفه بعنوان إنه جنوهر ، أما كميته وشكله فهما عرضان ، أو هذا الورق الذي هو أبيض ، فالبياض عرض والورق نفسه جوهر .

وليس من أهدافنا في هذه المقالمة أن نبين أي شيء هوجوهروأي شيء هوعرض، ولا يعنينا هنا إثبات وجود الجوهر والعرض في الخارج بحيث يقابل أحدهما الآخر ، فهناك مقالة مستقلة (هي المقالة ١٣) قد خصصت لبحث هذه الأمور . ويدور حديثنا الآن حول منشأ ظهور هذين التصورين ، فمن أين جاء هذان التصوران إلى أذهاننا ؟

فحسب مقتضى هذه المقالة هوأن لكل تصور يعرض الذهن منشأً واقعياً ، وما لم تصل النفس إلى واقع ذلك المتصور بالعلم الحضوري فإنها لا تستطيع أن تصوغ ذلك المتصور، وحتى التصورات المتوهمة أيضاً لها في الأصل منشأ واقعي وتنبع عناصرها الأولية من الواقعيات ، ولهذا يكون وقوع الخطأ بالعرض ، وكل خطأ يستلزم دائماً صواباً ، وكل متوهم يستلزم حقيقة .

والآن نتساءل : ما هو منشأ ظهور تصور الجـوهر وتصـور العرض ؟ ومن أي واقع ينبع كل واحد منهما ؟

ويعتبرهذا الموضوع مهماً جداً من جهة علم النفس ومن الناحية الفلسفية، ولكنه لم يعتبرهذا الموضوع مهماً جداً من جهدة علم النفس الحديث بشيء من الاهتمام، ولكن هذه المقالة قد تناولت الموضوع لأول مرة بهذا العمق وبيّنت رأياً دقيقاً في كيفية ظهور هذين التصورين.

فحسب ما مرّ في صدر هذه المقالة لا يمكن قبول نظرية العقليين القائلة بوجود مجموعة =

من التصورات الفطرية ، إذن لا بد أن نملًا أيدينا إلى مجال آخر . ومن ناحية أخرى فمن الواضح أنه لا يمكن عدّ الجوهـر والعرض من جملة الـوجدانيـات أي تلك النظواهر النفسية الخاصة من قبيل الإرادة والحب ، فها إذن ليسا من المواضيع النفسية الخاصة . إذن لا يمكن تفسير كيفية ظهور هـذين المفهومين عن طريق الوجدان الذي يفسر كيفية ظهور مجمسوعة من التصمورات المتعلقة بالأمور النفسية . ويبقى لأتباع المذهب الحسي طريقان آخران : أحدهما تفسير ظهور هذين بأنه قد تم عن طريق الإحساس الخارجي ، والآخر اعتبـارهما من الأمــور المتوهمة المحضة . ولكن أي واحد من هذين الطريقين عاجز عن تفسير ظهورهما ، أما طريق الحواس الخارجية ، فصحيح أن حواسنا تتعلق بالأعراض والـظواهر ونحن نَـدرك جميع الأعـراض الخارجيـة عن طريق الإحسـاس، مشلًا نحس من الجسم واللون والشكل والطعم والكمية وندرك البياض والمرارة والكروية والمقدار ، ولكن عرضية هذه الأمور ـ التي هي عبارة عن حاجتها الوجودية إلى المحل والموضوع ـ لا تدرك بالحس ، إذن الإحساس بهذه الأعراض لا يمكن أن يكون منشأ لظهور مفهوم العرض في أذهاننا . وبعبارة أوضح : أن حديثنا لا يدور حول مفهوم اللون والشكل والمقدار وأمشالها وأنها من أين ظهرت ، بل الحديث عن مفهوم العرض الذي نعبّر عنه بالحاجة الوجودية إلى محل ، ولا شك أن هذا مفهوم مستقل يعرض الذهن . وأما الطريق الآخر الذي يعتبرهما من الأمور المتوهمة المحضة فهوعقيم أيضاً وذلك لأنه:

أُولًا : هذه الأمور من الحقائق وليست من المتوهمات كها سوف يأتي في المقالة ( ١٣ ) .

ثانياً) باعتراف الحسيين أنفسهم وجميع علماء النفس أنه لا يمكن أن يوجد في الذهن تصور متوهم تماماً بحيث لا يكون له أيّ نصيب من الحقيقة ، والعرض المشتمل على مفهوم الحاجة من أي طريق يمكن تفسيره ؟

وحقيقة الموضوع هي أننا قد شاهدنا في باطن أنفسنا حقيقة الجوهر وحقيقة العرض، أي جوهرية الجوهر وعرضية العرض، وبعبارة أُخرى شاهدنا فيها واقع =

.....

الإستقلال الوجودي وواقع الحاجة ، فمنشأ ظهور هـذين التصورين هـو الشهود الباطني .

وكهامرّ علينا في بيان ملاك العلم الحضوري فإن حقيقة الأمور النفسية وحقيقة حاجتها إلى النفس شيء واحد ، فنحن لا نستطيع أن نشاهد هذه الأمور منفصلة عن ناحية حاجتها وتعلقها الذاتي بالنفس ، وعلى هذا فإن بداية ظهور هذين التصورين تكون من هذا الطريق ، ثم بعد هذه المرحلة يقوم الذهن بتوسيع هذين المفهومين في ظل قواعد معينة ويدرج فيها جميع أو أغلب الموجودات .

ولعل هناك من يظن أن منشأ ظهور هذين التصورين هو الإحساس الخارجي بهذا البيان: وهو أننا أحياناً نتامل في الخارج أمرين ماديين أحدهما يعتمد على الآخر، فمثلاً نرى صخرة صغيرة موضوعة على صخرة كبيرة، أو قلماً موضوعاً على يدنا أو نشاهد أنفسنا مستقرين على الأرض، وبعد ذلك ونتيجة للمشاهدة والتجربة نعلم كلما رفعنا الصخرة الكبيرة من تحت تلك الصخرة الصغيرة أو سحبنا يدنا من تحت القلم فإن تلك الصخرة الصغيرة وذلك القلم يقعان على الأرض، إذن قد أحسسنا احتياج أحد هذين إلى الآخر وعدم احتياج الثاني للأول، ثم يقوم الذهن بتوسعتهما ويجعل هذين التصورين أعمق وأدق ويستعملهما مثلاً في مورد الجسم والشكل. إذن تبين لنا أن ظهور هذين التصورين كان له منشا حسي وتجريبي.

ولكن هذا الظن ناشيء من عدم التعمق في تشخيص حدود الخس ، فالـذي يدركمه الحس في هذا المثال وتلتقط لـه صورة في المخيلة إنما هو تصور كل من الجسمين وتصور السقوط وتصور تعاقب انفلات الجسم الأسفل وسقوط الجسم الأعلى ، أما الاحتياج فهو ليس قابلاً للإحساس ، ولا يستطيع الحس أن ينقل صورة عن الاحتياج إلى الذهن .

ويدور البحث هناحول منشأ ظهور تصور الجوهر والعرض ، وأما البحث حول إثبات أن وجود الجوهر في الخارج (وحتى وجود الجسم) هل هــو من وظائف الحس أو ـــ

هذه القوى والأفعال سوف تذهب من ساحة الوجود ، ومن ناحية أخرى نشاهد نسبة احتياج هذه القوى والأفعال ، ونفهم أن هذا الاحتياج يستلزم وجود أمر مستقل ، ونقبل هذا الحكم بشكل عام . ومن هنا فإننا نحكم في جميع موارد المحسوسات ـ التي لم يكن لنا لحد الآن أي علم عيا يكمن وراءها ـ بأنها من الأعراض ونثبت لها جميعاً موضوعاً جوهرياً ، وتتحول جميع هذه إلى أوصاف مرة واحدة ، أي أننا كنّا لحد الآن نبرى الضياء والمظلام والبرودة والحرارة ، ولكننا منذ الآن فصاعداً نفهم أيضاً المضيء والمظلم والبارد والحار ، ومن هنا يتم الانتقال إلى قانون العلية والمعلولية العام (۱).

من وظائف غير الحس؟ ونحن بأيّ دليل نعترف بوجود الجوهر الجسماني في الخدارج؟ وإلى أي حد تؤثر المبادىء الحسية في هذا الاعتراف؟ وإلى أي مدى تتدخل المبادىء غير الحسية فيه؟ فذلك بحث مستقل سوف نبسط القول فيه عند الحديث عن حدود الحس وحدود العقل.

<sup>(</sup>١) من المواضيع التي تتميز بأهمية فائقة في الفلسفة والعلوم القديمة والحديثة موضوع العلية والمعلولية ، فالتصور الموجود لمدى الإنسان عنهما يتضمن أن هناك شيشين معينين (مثلاً) أحدهما الموجد والمؤثر ، والآخر الموجد والأثر .

والعلية والمعلولية من الأمور التي يملك كل واحد منا عنها تصوراً في ذهنه . مثلاً عندما يتناول الإنسان عصاً في يده ويحرك تلك العصا بيده فإن اليد والعصا تتحركان في زمان واحد . فهاتان الحركتان مع أنها حادثتان في زمان واحد فمن حيث الزمان لا تقدم لإحداهما على الأخرى إلا أن الإنسان يعتبر إحداهما وليدة ونتيجة الأخرى ويقول : « لما كانت اليد تتحرك فالعصا تتحرك » أي أنه يعلل حركة العصا بحركة اليد ، ولو فرضنا أن أحداً قال : « لما كانت العصا تتحرك فاليد تتحرك على الناس .

وهناك مسائل عديدة في باب العلية والمعلولية وأقسامهما ، من قبيل : =

أتكون العلية والمعلولية واقعيتين ؟ وهل نظام علي ومعلولي أم لا ؟
 وهل ترتب المعلول على العلة أمر ضروري يمتنع تخلفه أم لا ؟
 وهل من اللازم أن تتزامن العلة والمعلول أم لا ؟

فكل مطّلع على الفلسفة والعلوم القديمة والحديثة يعلم أن هذه المسائل وغيرها مما يتعلق بموضوع العلية والمعلولية كانت ولا تزال في الدرجة الأولى من الأهمية طيلة تماريخ الفلسفة والعلوم . وقد خصصنا مقالة من هذه المقالات ( وهي المقالة التاسعة ) لبحث هذا الموضوع .

وكل ما يخص هذه المقالة هو أن تصور العلية والمعلولية في البدء من أين جاء وعن أيّ طريق حصل الذهن ؟

توجد في هذا المجال ثلاث نظريات: النظرية العقلية، النظرية الحسية، النظرية التي تتبناها هذه المقالة.

النظرية العقلية: كماسبق لنا القول مراراً أن العقليين يعتقدون بفطرية مجموعة من المعقولات وأنها من خواص العقل الذاتية ، وقد أوضحنا في صدر هذه المقالة بطلان هذه النظرية بشكل عام وأثبتنا أنه من غير الممكن أن يحصل تصور أي شيء من دون أن تجد القوة المدركة حقيقة ذلك الشيء بنحو من الأنحاء ، فذهن الإنسان في بداية الأمر صفحة بيضاء ، وكل الخطوط والتصورات فإنها عارضة للذهن عن طريق اتصال القوة المدركة بالواقعيات ، وبناء على هذا لا يمكن قبول هذه النظرية في أي مورد من الموارد ، ولا نجد ما يلزمنا بنقل كل ما قيل في هذا المجال ونقده . ومن الفلاسفة الذين يعدون العلية والمعلولية من جملة المعقولات الفطرية الفيلسوف الألماني «كانت» ، وله بيان خاص في هذا المضار ، فهو يعتبر العلية والمعلولية من المعقولات الاثنتي عشرة التي هي أمور عقلية وفطرية كما عقد .

النظرية الحسية : وهي مبنية على أن تصور العلية والمعلولية قد ورد إلى النظرية عن طريق الإحساس . وتتعلق هذه النظرية ببعض الحسيين وجميع الماديين .

= ينقل محمد على فروغي في كتابه «مسير الحكمة في أوروبا» ج ٢، ص ١٢٣ عن الفيلسوف الإنجليزي جون لوك قوله:

«لما كنا نشاهد دائماً وعلى وتبرة واحدة حدوث التغيرات في أحوال الأشياء ونرى أيضاً أشياء أخرى تعطي تلك التغيرات فلهذا نحن نسمي تلك التغيرات معلولة ، والأشياء التي تحدث تلك التغيرات نسميها بالعلة ، ومن هنا أيضاً يحصل لنا تصور الإبداع والولادة والصناعة والتغير » .

وخطأهذه النظرية واضح، فهي ناشئة من عدم الدقة الكافية في تعيين حدود الحس . ونحن نشاهد في الخارج بوساطة الحواس نفس الحوادث ، ونرى التغييرات والتبدلات ، ولما كنا ندرك الرزمان فمن المؤكد أيضاً أننا ندرك تقارن أو تعاقب هذه المحسوسات .

أما أن لبعض هذه الحوادث «تأثيراً» في البعض الآخر يعبر عنه جول لوك بقوله «تعطي التغيرات» أو «تفعلها» فهو غير قابل للإحساس، فنحن مثلاً ندرك بوساطة الحواس نفس النار والفلز (من الواضح أننا لا ندرك من هذين سوى مجموعة من الأعراض وليس شيئاً آخر) واتصال النار بالفلز والحرارة والزيادة الكمية في الفلز (انبساطه) ومقارنة الزيادة الكمية للحرارة، أما أنه توجد هنا أيضاً علية وتأثير فذلك ما لا يدرك بأي حس من الحواس، أجل لما كان لدينا من طريق آخر تصور عن العلة والمعلول، ومن ناحية نحن مذعنون بأن كل ما لم يكن ثم كان فإنه يتطلب علة ومؤثراً فنحن نستطيع بمساعدة الإحساس والتجربة يكن ثم كان فإنه يتطلب علة ومؤثراً فنحن نستطيع بمساعدة الإحساس والتجربة الأشياء. ولكن الكلام في أن أصل تصور العلية والمعلولية الذي هو غير قابل الإحساس من أين جاء إلى الذهن وعرض عليه ابتداء ؟

ومنذ أزمان موغلة في القدم التفت المحققون إلى أن العلية والمعلولية غير قابلة للإحساس .

وننقل هنا مضمون ما قاله ابن سينا في الفصل الأول من المقالة الأولى من إلهيات \_

الشفاء في بيان أن موضوع الفلسفة الأولى ما هو؟ وهل يمكن القول أن موضوعها

هو ( العلة على الإطلاق) والفلسفة الأولى تبحث عن أحوالها وأعراضها ؟ ( وقد فضلنا ذكر مضمون كلامه على نص حديثه مع أنه مكتوب باللغة العربية لغموض عبارته وتعسر فهم كلامه على الذين لم يألفوا الأساليب القديمة ) .

يقول ابن سينا هناك ما مضمونه:

«إن موضوع كل علم هو أمر مسلم الوجود في ذلك العلم، ونحن لو أردنا أن نجعل موضوع هذا العلم هو العلة بشكل مطلق للزم أن ناخلها أمراً مفروضاً ومسلّماً مع أن هذا الفرض والتسليم لا يحصل لنا إلا إذا كنا معترفين بأن أية حادثة لا توجد من دون سبب وعلة ، وهذه هي بنفسها من المسائل التي لا بد من بحثها والوصول فيها إلى نتيجة في هذه الفلسفة ، ومن الخطأ أن يظن أحد أن علاقة العلية والمعلولية يمكن اكتشافها عن طريق الحس ، وذلك لأن الحس لا ينقل إلينا سوى مقارنة شيئين وترافقها » .

( إلهيات الشفاء ـ ص ٣ ـ ٤ ـ ٥ من الطبعة الحجرية . وفي ص ٢٦٨ ـ ٢٧٠ من الطبعة الحجرية التي فيها تعليقة صدر المتألهين ) .

وقد اعترف بهذه الحقيقة عدد من العلماء المحدثين الذين تعمقوا في تعيين حدود الحس، وهم فئة أخرى من الحسين، ولما كانت هذه الغثة قد أدركت أن الإحساس عاجز عن الاطلاع على العلية والمعلولية بين الأشياء، ومن ناحية أخرى فإنهم حسب مذهبهم لا يعتبرون الشيء واقعياً إلا إذا أمكن تفسيره عن طريق الحس والتجربة، لذلك فقد ترددوا في حقيقة العلية والمعلولية.

ويتزعم هذه الجماعة العالم الحسي الإنجليزي الشهير « دافيد هيوم » . وينقل عنه محمد على فروغى قوله :

وإذا قمنا بدراسة فلسفية تبين لنا عدم ضرورة الإعتقاد بعلاقة العلة والمعلول، أي أننا عندما نشاهد حجراً متحركاً يصطدم بحجر ساكن فيتحرك الحجر الساكن ا

= نسمي اصطدام الحجر المتحرك علة لحركة الحجر الساكن ، ولكن هذه العقيدة قد جاءتنا من التجربة ، وقبل أن تحصل هذه التجربة لا يحكم العقل بوجوب هذا الأمر وهو حدوث هذا المعلول من تلك العلة ، ولا يوجد مورد واحد لم نقم فيه بتجربة ثم أدركنا علاقة العلة والمعلول حسب قاعدة عقلية ، والتجربة لا تطلعنا إلا على أن الشيء الفلاني يأتي دائماً بعد هذا الشيء الأخر ، ة ويبقى من المجهول لدينا أنه لماذا يكون هذان الأمران متعاقبين دائماً » وبعد ذلك يقول : « إن الحكم برابطة العلية نتيجة للعادة الحاصلة لنا من مشاهدة شيء ما يحدث دائماً بعد شيء آخر ، وهذه العادة ترسّخ في الذهن الإعتقاد بأن هذين الأمرين متلازمان » .

( نقلًا عن اللغة الفارسية ـ كتاب سير حكمت دراروبا ـ تأليف محمد علي فروغي ـ ج ٢ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ) .

أما أتباع المادية الديالكتيكية فإنهم من ناحية يقتف في أثر الحسيين مدعين أن التصور الحقيقي فقط هو ذلك الذي يناله الإنسان عن طريق الحس، ومن ناحية أخرى فإنهم يعتبرون العلية والمعلولية من الواقعيات. ولهذا فهم يحاولون أن يثبتوا بالقوة والضجيج ـ أن العلية والمعلولية من الأمور المحسوسة.

يقول الدكتور تقي الأراني في كتيب له اسمه « المادية الديالكتيكية » ص ٣٣ :

«إن قانون العلة والمعلول يعتبر بالنسبة إلينا أصلاً حقيقياً وذلك لأن التجربة العملية قد أثبتت صحته ، أما التجريبيون (امبريست) فإنهم لا يغتبرون هذا القانون حقيقياً ، ولا يؤمنون بوجود رابطة العلة والمعلول بين حادثتين ، ويقولون : نحن نعلم فقط بأن شيئاً ما يظهر بعد شيء آخر ، ومن المحتمل أن لا يظهر بعده في بعض الأحيان ، مثلاً قد يحدث آلاف المرات أن تحرق النار يد الإنسان ، ولكنه في بعض الأحيان قد تحترق يد الإنسان أولاً ثم تظهر النار بعد ذلك . وجوابنا على هذا الكلام سيكون حسب هذا المعيار فنقول : لما كانت جميع الحوادث في جميع المراحل تصدّق عملياً قانون العلة والمعلول فلذلك لا يمكن القول بالاستنثاء منه على ما يتخيله هؤلاء ، فهو دائماً صادق بلا استثناء » .

ويقول في الصفحة ٤٤: «نحن نلاحظ في العلم منذ مطلع التاريخ البشري ولحد الآن ملايين الحوادث المصدّقة للعلة والمعلول ، وكذا الحياة اليومية فإنها مليشة في كل لحظة بحوادث العلة والمعلول ، إذن ما الذي يدعونا إلى اعتبار هذه الأمثلة المتعددة لقانون العلة والمعلول غير صحيحة ونجلس بانتظار يوم يظهر لنا فيه الاستثناء من هذا القانون من أعهاق شجرة من الأشجار ونشيح بوجوهنا عن التكامل العلمي ، أما المثاليون فإنهم ينتظرون هذا الأمر ، ولو أن أحداً منهم أطلقت على رأسه عيارات نارية ففتتته لما اعتبر الإطلاقات علة لقتله » .

ومع أن هؤلاء السادة قد خلطوا بين مسألة ضرورة ترتب المعلول على علته أو امتناع تخلف المعلول عن علته ومسألة تقدم وتأخر وتزامن العلة والمعلول وهذه المسألة القائلة: هل يستطيع الحس والتجربة إدراك العلية والمعلولية أم لا ؟ بوعي منهم أم من غير وعي ، فهم بالإضافة إلى ذلك لم يفهموا أو لم يريدوا أن يفهموا أن ما نلاحظه في حياتنا اليومية عما يأتينا عن طريق الحس والتجربة ليس إلا مقارنة الحوادث أو تعاقبها ، لا العلية ولا المعلولية بينها . والمذي حمل التجريبين عمل الشك في واقعية قانون العلة والمعلول هو التعمق في تعيين حدود الحس والتجربة ، ومن ناحية أخرى فإنهم لم يشاؤوا - مثل الماديين - إضفاء صفة المحسوس على التصورات غير المحسوسة ، ولهذا فقد ترددوا في واقعية قانون العلة والمعلول .

والحقيقة هي أننا إذا كنّا من أصحاب أصالة الحس واقعاً ، ومن ناحية أُخرى لم نسمح لأنفسنا بإلقاء الكلام على عواهنه فإنه لا يوجد عندئذ أي مبرر لاعتبار قانون العلة والمعلول أمراً حقيقياً واقعياً .

## نظرية هذه المقالة :

تبتني نظرية هذه المقالة على أن قانون العلة والمعلول أمر واقعي ، وسوف تناقش وتدحض جميع الشبهات القديمة والحديثة في هذا المجال وذلك في المقالة التاسعة المخصصة لدراسة هذا القانون . وحسب النظرية العامة التي مرّ بيانها في صدر =

وبعد هذة المرحلة تبدأ قوتنا المدركة بإدراك المفردات والنسب وتركيب وتحليل المحسوسات والمتخيلات ، ومن الواضح أن تفصيل ذلك خارج عن قدرتنا في هذا المجال ، وكل ما يهمنا هنا هو أن تراعى الملاحظات الثلاث الآتية بشكل عام :

ا ـ لما كانث قوتنا المدركة تستطيع أن تنظر مرة أخرى نظرة استقلالية إلى ما كانت قد حصلت عليه في النظرة الأولى ، فهي تنظر نظرة استقلالية إلى النسب التي كانت قد حصلت عليها بعنوان أنها رابطة بين مفهومين وتصوغ في مورد كل نسبة مفهوماً استقلالياً أو أكثر ، وخلال هذه الجولة تتصور مفاهيم الوجود والعدم والوحدة والكثرة التي كانت قد أدركتها في البدء بصورة نسبة ـ تتصورها أولاً في حالة إضافة ( وجود المحمول

هذه المقالة «كل علم حصولي فهو مسبوق بعلم حضوري» وما دام الذهن لم يجد واقع الشيء فإنه لا يستطيع أن يصوغ تصوراً له ، سواء أكان يجدها في ذات النفس أم أنه يظفر بها عن طريق الحواس الخارجية . ويجد اللهن في البدء نموذجاً للعلة والمعلول في داخل النفس فيصوغ من ذلك تصوراً ثم يقوم بتوسيع وبسط ذلك التصور . وكها ذكرنا سابقاً فإن النفس تجد ذاتها وتجد في نفس الوقت آثارها وأفعالها من قبيل الأفكار والتصورات ، وعلمها بهذه الأمور علم حضوري وليس حصولياً ، أي أن النفس بواقعها تجد عين واقعيات هذه الأمور ، ولما كانت المعلولية عين حقيقة ووجود هذه الآثار ، إذن إدراك هذه الآثار هو عين إدراك معلوليتها ، وبعبارة أخرى فإن النفس تحيط علماً بذاتها وآثارها وأفعالها وهو علم حضوري ، وتجد هذه الآثار والأفعال متعلقة الوجود بذاتها ، وهذا اللون من حضوري ، وتجد هذه الآثار والأفعال متعلقة الوجود بذاتها ، وهذا اللون من الإدراك هو عين إدراك المعلولية . هذه خلاصة لنظرية هذه المقالة ، ومن البديهي أن التوضيح الكامل لهذا يحتاج إلى بيان حقيقة قانون العلة والمعلول كها هو موجود من الناحية الفلسفية والبرهانية ، وتتولى المقالة التاسعة بيان هذه الأمور .

للموضوع) (عدم المحمول للموضوع) (وحدة الموضوع والمحمول) (كثرة الموضوع والمحمول في القضية السالبة)، ثم بعد ذلك من دون إضافة (الوجود، العدم، الوحدة، الكثرة)، وكذا سائر المفاهيم العامة والخاصة التي هي من الإعتباريات(۱).

(١) لقد تم بيان كيفية ظهور مفاهيم الوجود والعدم والـوحدة والكثرة مجموعة أخرى من المفاهيم من قبيل العلة والمعلول ، الجـوهـر والعـرض التي هي من المفاهيم العامة ، وذلك حسب أسلوب هذه المقالة .

ويفسر العقليون في أوروبا ظهور مفاهيم الوجود والعدم والوحدة والكثرة بانها حاصلة عن طريق الفطرة ، وقد أوضحنا بطلان هذه النظرية ، ولكن الحسيين يفسرونها بأنها حاصلة عن طريق الحس الداخلي (الوجدان). ينقل محمد علي فروغي عن جون لوك قوله : « التصور على قسمين : بسيط ومركب ، فالبسيط يحصل بوساطة الحس (الإحساس الخارجي) أو الفكر (الإحساس الداخلي أو الوجدان) إلى أن يقول : « والتصورات البسيطة الحاصلة عن طريق الفكر هي تصور الإدراك والإرادة والقدرة والوجود والوحدة والألم واللذة وما يشبهها » .

وبديهي أنه من الخطأ قياس الوجود والوحدة أعلى الأمور النفسية الباطنية كالإدراك والإرادة و . . ، يحصل والإرادة واللذة والألم ، وذلك لأن تصور الإدراك والإرادة و . . ، يحصل من هذا الطريق وهو أن الإنسان يجد في ذاته ظاهرة نفسية خاصة تسمى الإدراك ، ويجد ظاهرة أخرى هي الإرادة ، وثالثه هي اللذة ، وهكذا . . .

فكل واحدة من هذه الظواهر: أولاً نفسانية ولا تصدق على الأمور غير النفسانية ، وثانياً يقوم الذهن بصياغة مفهوم خاص لكل واحدة من تلك الظواهر ، بحيث يكون كل مفهوم صادقاً على أحد تلك الأمور النفسانية ولا يصدق على سائر الأمور النفسانية . ومن الواضح جداً أنه لا توجد ظاهرة خاصة بحيث يجدها الإنسان بعنوان إنها الوجود أو الوحدة ، وكل إنسان يعلم بالبداهة أن مفهومي الوجود والوحدة هما بشكل يشمل جميع الظواهر الباطنية والظواهر الخارجية . وعلى هذا فلا يمكن قياس مفاهيم الوجود والعدم والوحدة والكثرة التي هي من

٢ ـ كما هو واضح من الملاحظة الأولى فإن القوة المدركة تستطيع أن تسير من القضية وتصل إلى المفرد ، وتستطيع أيضاً أن تسير القهقرى فتبدأ من المفرد وتنتهي إلى القضية . ولهذا السبب فإن كثيراً من مفرداتنا التصورية كانت في الأصل قضايا ، وعدداً من القضايا كانت في الأصل مفردات تصورية .

٣ ـ كما أن لدينا تركيباً وتحليلاً في التصورات كما هو مذكور في الملاحظة الثانية فكذا هما موجودان في التصديقات والقضايا أيضاً. فنحن عندما كنا نقول مثلاً: السواد هو سواد، وليس البياض سواداً، فقد سلمنا بهذه الأمور وصدّقنا بها:

ا ـ إن السلب والإيجاب ( النفي والإثبات ) معاً لا يجتمعان في قضية واحدة ، ولا يرتفعان معاً عن أية قضية ( وهذا هو أصل امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما ) .

٢ ـ كل شيء فهو ثابت لنفسه .

٣ \_ كل شيء لا تسلب ذاته عن نفسه .

٤ ـ لا يمكن أن يكون هناك عرض بلا موضوع .

وكذا مجموعة من البديهيات الآخرى . وسوف تتضح هذه الملاحظة بشكل أكبر فيها بعد(١) .

المفاهيم العامة على مفاهيم الإدراك والإرادة واللذة والألم وسائر الأمور النفسية الخاصة .

<sup>(</sup>١) سوف يأتي الحديث مفصلاً نسبياً عن هذه البديهيات المساة اصطلاحاً بالبديهيات الأولية التصديقية وذلك عندما نتناول موضوع «تحليل المعلومات التصديقية» بالدراسة والبحث.

ومن طريق آخر (طريق التحليل)

يمكن دراسة تكثر المعلومات بأسلوب آخر وذلك لأنه كما مرّ علينا في المقالة الرابعة فإن معلوماتنا الحصولية على قسمين : تصورية وتصديقية : أما القسم الأول ( التصورية )

فنحن بحسب الغريزة نكتفي في المفاهيم الجزئية بمجرد الحس والمشاهدة ، مثلاً لو ألقي إلينا مفهوم هذا الكرسي الجنزئي فإننا بمجرد الإشارة إلى كرسي جزئي في الخارج نقتنع ونكتفي ، وليس الأمر كذلك في المفاهيم الكلية ، وذلك لأنه في مورد كثير من المفاهيم تظهر مفاهيم أخرى أيضاً لا تقبل الانفكاك والانفصال عن المفهوم الذي هو موضوع البحث ، ولو أننا فصلناها عنه لذهب من أيدينا المفهوم المطلوب أيضاً ، مثلاً مفهوم الكرسي الذي له شكل خاص ولون وحجم وروعة في الصناعة وهو مصنوع من الخشب هو مفهوم مثل المركب من عدة مفاهيم ، ومن بين هذه المفاهيم لو لم نتصور اللون والحجم والجودة في الصنعة وغفلنا عنها فإن ذلك لا يجعل تصور الكرسي يذهب من الوجود ، بخلاف الخشب ( المادة ) وشكل الكرسي ( الصورة ) فإن نفيها يذهب بتصور الكرسي من الوجود . ومن هنا نعلم أن مفهوم الكرسي مفهوم مركب من مجموع مفهسومين ومن هنا نعلم أن مفهوم الكرسي مفهوم مركب من مجموع مفهسومين ( الخشب ـ الشكل ) ، ثم نجد نفس هذه الكيفية والتركيب(١) في نفس

<sup>(</sup>١) من أعمال الذهن الراقية عمـل التحليل والـتركيب ، وبوسـاطة هـذا العمل تتكـثر المعلومات والصور الذهنية ، وبفضله أيضاً نظفر بالمعرفة المنطقية للأشياء .

فكها أن الأشياء الخارجية إمّا بسيطة، وإما مركبة، والمركبات بجميع أنواعها الكثيرة التي يعرف كل واحد منها باسم خاص تتركب من مجموعة من العناصر المعدودة ، وإذا حللناها لا نجد سوى تلك العناصر المعدودة قلد تركبت فيها بينها بنسب =

......

ختلفة ، فكذا الصور الذهنية فهي إما بسيطة وإما مركبة ، والمركبات ليست سوى صور قد تركبت من عدة عناصر ذهنية بسيطة بشكِل خاص . وتسمى العناصر البسيطة الأولية للذهن عسب الاصطلاح ـ بالمبادىء التصورية ( في باب التصورات ) وبالمبادىء التصديقية ( في باب التصديقات ) .

والتحليل والتركيب الذهنيان هما في مقابل التحليل والتركيب العمليين ، والتحليل والتركيب العمليين ، والتحليل أو والتركيب العمليان يعنيان أن الإنسان يقوم بإخضاع المواد الخارجية للتحليل أو المتركيب ، مثل أن يقوم بتحليل مركب صناعي (كالساعة) أو مركب طبيعي (كالماء) إلى أجزائه الأولية ثم يعيد تركيبه مرة أخرى . والعمليات الكيمياوية التي تتم في المختبرات هي من هذا القبيل ، والطريق الوحيد لمعرفة التركيب الداخلي المادي للأشياء هو التحليل والتركيب العمليان .

وللتحليل والتركيب الذهنيين أو النظريين أقسام متعددة سوف نتناولها بصور مجملة في التعليقات القادمة بإذن الله ، والشيء الذي لا بد من التنبيه عليه هنا هو أنه قد يخطر في بال القارىء الكريم هذا السؤال: حسب النتيجة العامة لهذه المقالة فإن «كل علم حصولي يعرض للذهن فهو مسبوق بعلم حضوري» ومن الواضح أن هذه القاعدة ترفض أي استئناء فهي تصدق على البسائط وعلى المركبات الذهنية ، إذن كيف نجد لدينا كثيراً من التصورات المركبة التي نقطع بأننا لم نعلم بحقيقة مصاديقها بالعلم الحضوري ، مثل تصورنا لغير المتناهي وواجب الوجود وأمثالها ؟

والجواب على هذا السؤال هوأنه ليس من اللازم لتلك النتيجة العامة أن يظفر الذهن بحقيقة كل واحدة من تلك البسائط والمركبات على حدة ، بل في بعض الموارد يدرك الذهن المركبات ابتداء ثم يقوم بفصل عناصرها الأولية عن بعضها بما يتمتع به من قوة التحليل . فمن هذا القبيل التصورات العادية البدائية في مجال المحسوسات ، مثلاً ابتداء يرى الإنسان عن طريق الباصرة جسماً بحجم وشكل ولون معين ، أي أن تصور الحجم والشكيل واللون يتم معاً دون أن ينفصل =

مفهوم الخشب الذي هو جزء من مفهوم الكرسي ، وذلك لأننا إذا سلبنا مثلاً العناصر المرافقة لصورة الخشب والمكونة للخشب من مفهوم الخشب لزال تصور الخشب من الوجود ، ومن الواضح أن هذا التحليل والتجزئة لا تستمر دائماً بل لا بد أن تقف في مكان ما وآخر مفهومين نظفر بها في هذا السبيل هما مفهومان بسيطان ، وفي الخارج أيضاً يجري ما يشبه هذا الأمر ، وهذا المفهوم البسيط هو الذي تضاف إليه المفاهيم البسيطة الأخرى أحدهما بعد الآخر وتتركب معه فيتكون المفهوم الأول المطلوب (مفهوم الكرسي مثلاً) .

إذن كما أن لمفاهيمنا التصورية لوناً من الكثرة في بسائطها فإن لها لوناً من الكثرة أيضاً بوساطة التركيب. وكما مر علينا فيما مضى فإن بعض هذه المفاهيم ماهيات وبعضها اعتباريات مأخوذة من الماهيات، وهذا هو أيضاً لون من الكثرة يحصل من هذا الطريق، وكما هو واضح فإن التركيب الذي يتم بين الماهيات يتم أيضاً بين المفاهيم الاعتبارية. ويستنتج مما مر أمران:

<sup>=</sup> بعضها عن البعض الآخر . وبعد أن ينضج الذهن ويظفر بالقدرة على التحليل فإنه يفصل الكمية عن الكيفية ويفصل كل كيفية عن الكيفيات الأخرى ، وفي بعض الموارد يدرك ابتداء البسائط ثم يصوغ منها ـ بما يتمتع به من قوة التركيب تصوراً جديداً ، مثلاً يحصل للذهن من ناحية تصور الحد أو النهاية (وتصور النهاية بدوره مركب من عدة تصورات بسيطة ) ، ومن ناحية أخرى تصور العدم ، ثم من نسبة العدم إلى النهاية يحصل للذهن تصور اللامتناهي ، أو أنه من ناحية يتصور الوجود ومن ناحية أخرى يتصور الضرورة والوجوب ، ثم يظهر من تركيب هذين التصورين تصور جديد في الذهن هو (واجب الوجود) . وجميع الفرضيات العلمية والفلسفية هي من هذا القبيل ، فبعد أن ينتج الذهن هذا اللون من التصورات ينتقل إلى التحقيق العلمي والفلسفي ويثبت صحة أو بطلان هذه الفرضيات الذهنية بالأساليب المنطقية .

- ١ ـ تظهر للمفاهيم التصورية كثرة بوساطة البساطة والتركيب .
- ٢ ـ للمفاهيم كثرة أُخرى تحصل عن طريق الحقيقة والاعتبار(١).

(١) حسب نظرية العقليين فإن للمفاهيم لوناً من الكثرة عن طريق الذاتية (الفطرية) والعرضية ، ولوناً آخر من الكثرة بسبب البساطة والتركب ، والمفاهيم البسيطة إما أن تكون قد وردت الذهن عن طريق إحدى الحواس وإما أن يكون الذهن واجداً لما بفطرته . أما حسب نظرية الحسيين فإن كثرة المفاهيم تحصل فقط بسبب البساطة والتركب ، وجميع المفاهيم البسيطة قد جاءت إلى الدهن عن طريق إحدى الحواس الخارجية أو الداخلية مباشرة . يقول توماس هوبز ـ وهو من الفلاسفة الحسيين في القرن السابع عشر (١٥٨٨ ـ ١٦٧٩) ـ :

«لا يعني الإستدلال والتفكير سوى جمع المعلومات مع بعضها أو فصلها عن بعضها ، وبعبارة أخرى فإن الفلسفة تعني التحليل والتركيب ، والتحليل والتركيب يتعلقيان بالأجسام فحسب ، وكل ماعدا الجسم أياً كان فإنه لا يمكن أن يكون موضوعاً للفلسفة والعلم » . نقلًا عن كتاب « سير حكمت دراروبا » لمحمد علي فروغي ، ج ٢ ص ١١٠ .

أما دافيد هيوم الذي هو أحد الفلاسفة الحسيين للقرن الشامن عشر ( ١٧١١ - ١٧٧٦ ) فإنه بعد أن يقصر الإدراكات على ما يأتي إلى الذهن عن طريق إحدى الحواس يقول:

« هذه هي لحمة وسدى أفكارنا ، وعقلنا لا يؤدي أي عمل سوى تركيب وربط هذه الأجزاء والمبادىء » .

نفس المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥٠ .

ولكن هذه المقالة تثبت أن للمفاهيم لوناً من الكثرة بسبب البساطة والتركب، ولوناً آخر من الكثرة من حيث الحقيقة والاعتبار، وقد عرفنا مما قلناه لحد الآن أنه لا يمكن قبول نظرية العقليين المبنية على أن بعض المعقولات فطرية ، أما نظرية الحسيين فهي عاجزة عن تفسير كثير من المفاهيم البسيطة من قبيل تصور الوجود والعدم والوحدة والكثرة، بل وحتى العلية والمعلولية، ونحن نعلم بالضرورة أن ي

إشكال

يمكن المناقشة في الموضوع السابق ذكره بأن يقال أن هـذا الموضـوع مبنى على نظريتين وقد ثبت بطلان كل منها ، والنظريتان هما :

١ ـ وجود الأنواع المتباينة في الخارج .

٢ ـ ثبوت ماهياتها الثابتة .

وأوضح من ذلك أن نقول:إن هذه الـطريقة مبنيـة على أن الخـواص

في الـذهن لكل واحـد من هذه تصـوراً واضحـاً وصحيحـاً ، والسبيـل الـوحيـد
 الصحيح لتفسيرها هو ما تنتهى إليه هذه المقالة .

وكما عُلم من المواضيع السابقة فإن للمفاهيم كثرة أُخرى أيضاً عن طريق الكلية والجزئية ، وذلك لأنه صحيح أن الكلي والمصداق في الخارج شيء واحد ، وكل مفهوم كلي ( مثل الإنسان ) فهو عين كل واحد من أفراده في الخارج ، وهو متعدد بحسب تعددها في الخارج ، ولكنه بحسب الذهن فإن تصور الكلي يغاير تصور كل واحد من أفراده ، ومن حيث الخواص والأعراض الذهنية أيضاً فإن تصور المفهوم الكلي مغاير لتصور كل واحد من الأفراد بالخصوص .

وفي القرون الوسطى أنكر مجموعة من العلماء الأوروبيين التصورات الكلية وكانوا يعتقدون أن الذهن لا يملك أي لون من التصور عن الكلي ، وجميع الألفاظ التي يظن أنها قد وضعت لمعان كلية كلفظ الحيوان والإنسان والشجر وغيرها لا معنى فا على الإطلاق . وتعرف هذه الفئة بالاسميين بسبب أنهم يعتبرون هذه الألفاظ الفاظ فارغة من دون مسمى . وقد أنكر التصورات الكلية أيضاً عدد من علماء النفس المحدثين ، وهم الذين يعتبرون جميع الأعمال الذهنية ـ من حكم وتعقل وقياس واستدلال ـ إحساسات بدائية قد تغير شكلها في الجملة . ومن جملة المعتقدين بهذا الرأي دافيد هيوم وجون استيوارت ميل . وإذا سنحت فرصة مناسبة فسوف نستغلها للبحث مفصلاً في أطراف هذه النظرية .

التي نظفر بها عن طريق الحس إنما هي ماهيات متباينة ، فحقيقة الصوت مثلاً غير حقيقة الضوء ، وعلى هذا القياس فإن خواص الأجسام تتباين فيها بينها تبايناً نوعياً ، وكذا الأجسام فإنها متنوعة أيضاً باختلافات جوهرية ، وكل واحد منها نوع بحسب الواقع منفصل عن الآخر وله خواص معينة .

ولكن العلم الحديث قد قضى على هذه النظرية المتافيزيقية القديمة وأوضح بطلانها وأثبت أن الواقع الخارجي ليس شيئاً سوى المادة المتشابهة ، والأنواع المختلفة للعناصر والمركبات الحية إنما هي تلك المادة الواحدة قد إتخذت لنفسها تركيبات متنوعة وهي تعطي آثاراً متعددة ، وكل هذه الخواص يمكن تحويلها إلى طاقة ، وقد ثبت أخيراً أن المادة والطاقة يمكن تبديل كل منها إلى الأخرى ، وهما في الحقيقة والواقع حركة ، ومن هنا يظهر أنه لا معنى للأنواع المختلفة (١) بالذات ، وبالالتفات إلى هذه

<sup>(</sup>۱) لقد تم ـ لحد الآن ـ بيان عدد من الجهات التي تكون منشأ لكثرة الإدراكات ، ولكن أياً منها لم يكن متعلقاً بالكثرة الناشئة من اختلاف المعلومات والأعيان الخارجية أنفسها . توضيح ذلك : كها أننا نلاحظ كثرة واختلافاً في الإدراكات من حيث الكلية والجزئية ، والبساطة والتركب ، والحقيقة والإعتبار ، فإننا نشاهد أيضاً كثرة واختلافاً آخر بين إدراكاننا وتصوراتنا بسبب كثرة واختلاف الواقعيات الخارجية العينية ، فمثلاً لدينا تصور عن الماء وتصور عن الهواء وتصورات الإنسان وتصور عن البياض وتصور عن الشكل وتصور عن المقدار ، وتصورات أخرى كثيرة غيرها ، ومفهوم الماء عندنا غير مفهوم المواء ، وكل منها غير مفهوم الإنسان ، وكل واحد من هذه الألاثة غير مفهوم البياض ، وكل واحد من هذه الأربعة غير مفهوم الشكل ، وهكذا . . .

ولا يمكننا أن نسلم أبداً بأن كل واحد منها هوعين التصورات الأخرى ، فنحن نعلم بالضرورة أنها مختلفة عن بعضها . وتكون هذه الإختلافات ناشئة من وجود =

الإختلافات في نفس الواقعيات الخارجية ، أي لما كان واقع الماء والهواء والإنسان والبياض والشكل والمقدار ـ كل هذه الواقعيات لما كانت مختلفة فيها بينها كانت تصوراتنا لها مختلفة أيضاً ، إذن هناك لون آخر من كثرة الإدراكات وهو ناشىء من كثرة الواقعيات العينية .

ويعتبر هذا اللون من الكثرة أهم ألوان الكثرة من حيث تأثيره في زيادة التصورات واتساعها ، ولكن هذا اللون من الكثرة ـ على العكس من سائر الأقسام التي سبق بيانها ـ خارج عن موضوع هذه المقالة ، لأنه يتعلق أولاً باللذات وبالواقعيات الخارجية ، ويتعلق بالتبع بالإدراكات والتصورات ، وكها قلنا في مقدمة هذه المقالة فإن موضوع البحث في هذه المقالة هو الكثرات المتعلقة باللذات بالإدراكات نفسها ، والعامل الأساسي في تلك الكثرات هو نشاط الذهن ، من قبيل الكثرات الحاصلة عن طريق الجملة والتركب ، أو عن طريق البساطة والتركب ، أو عن طريق البساطة والتركب ، أو عن والنابعة من الناحية الانفعالية للذهن فهي ليست متعلقة باللذات بالإدراكات ، وهذا المقالة .

ويمكن تسمية هذا اللون من الكثرة بالكثرة الماهوية أو الذاتية ، وذلك لأن هذه الكثرة - حسب ما يرى بعض الفلاسفة - عمثلة للإختلافات الماهوية والذاتية الموجودة بين الأعيان الخارجية . والحديث الماضي المتعلق بانقسام الإدراكات إلى إدراكات حقيقية وأخرى اعتبارية يعتمد على قبول النظرية القائلة بوجود الإختلافات الماهوية والذاتية بين الأعيان الخارجية ، وذلك لأن الإدراكات الحقيقية هي التي تكون صورة مباشرة لظاهرة خارجية ، من قبيل الصورة الذهنية للإنسان والفرس والحجر والشجر التي هي ماهيات مختلفة ومتنوعة حسب ما تذهب إليه هذه المقالة .

وكل مطلّع على المنطق والفلسفة يعلم أن كثيراً من مسائلهما مبني عملى مسألمة الكثرة الماهويـة في التصورات ، ووجمود الإختلافات الذاتية بين الأعيمان الخارجية ، =

= وتكون تلك المسائل نابعة من هذه المسألة . وهناك كثير من المسائل الأخسرى التي تعدّ أساساً لهذه المسألة .

مثلاً الموضوع المشهور في المنطق والفلسفة بالمقولات العشرة أو الخمسة أو بالمقولتين (حسب الأقوال المختلفة للعلماء) ، وهو الذي يبوب الماهيات بشكل خاص ويميز جهاتها المشتركة من جهاتها المختصة ، إنما هو مبني على هذه المسألة (على العكس من مقولات «كانت» الاثنتي عشرة التي هي أمور انتزاعية واعتبارية) ، وكذا المبحث المعروف في المنطق بـ « التعريفات الجنسية والفصلية » فهو نابع أيضاً من هذه المسألة ، أما الموضوع المشهور في الفلسفة بـ « الصور النوعية » فهو يعد من أسس وجذور هذه المسألة .

وعلى أية حال فإن نظرية المتن المتعلقة بالإدراكات الحقيقية معتمدة على النظرية القائلة بأن بعض صورنا الذهنية ماهيات ، من قبيل الصورة الذهنية للإنسان والفرس والشجر وغيرها ، وأن تلك الماهيات مختلفة بالذات فيها بينها ، وأنها ممثلة للأنواع الخارجية المتباينة بالذات .

ولكنه يمكن المناقشة في هذا الموضوع بحسب الأسس العلمية الحديثة وذلك عن طريقين : أحدهما : إنكار الاختلافات الذاتية بين الأنواع الخارجية ، أي إنكار أن لكل من الإنسان والحجر والشجر والنحاس والحديد ذاتاً وماهية مستقلة ، وأن هذه جميعاً مختلفة فيها بينها ذاتياً . والثاني إنكار ثبات ماهيات الأشياء ، أي إنكار أن كل شيء له ماهية معينة فسوف تستمر معه تلك الماهية ما دام موجوداً .

توضيح هذا الموضوع: أما نظرية التباين الذاتي بين الأنواع والتي يعتمد عليها الموضوع السابق الذكر فهي أن نقوم بتبويب الأشياء والواقعيات الخارجية ونقول أن لكل فئة منها ذاتاً وماهية مغايرة لذوات وماهيات سائر الفئات ، وبعبارة أخرى : فإن هذه النظرية مبنية على أن نعتقد بأن الأشياء مفرغة في قوالب خاصة ، وكل قالب من حيث الذات عير القوالب الأخرى ، وكل قالب من تلك القوالب فهو ذات وماهية ذلك الشيء . ولكن الدراسات الحديثة المقرونة بالمشاهدات =

 والتجارب قد أثبتت أن الأشياء لم تفرغ في قوالب خاصة متميزة وأن الواقعيات الخارجية لا تختلف فيمها بينها بشكـل ذاتي ، وأثبتت أن ما لـه تحقق في الخارج هـو واقع واحد له تركيبات متعددة ، والاختلاف بين الأشياء يعود إلى الاختلاف بين تلك التركيبات الحاصلة لأجزاء ذلك الواقع الواحد . وكل ما هناك فهو أن لدينا تصوراً خاصاً لكل واحد من تلك التركيبات ، وفي البداية عندما لا تكون لـدينا خبرة علمية كافية فإننا نظن أن لكل واحد من الواقعيات المتصورة ذاتاً مباينة ومخالفة للذوات الأخريات . فمثلًا نحن نرى ـ ابتداء ـ الإنسان والشجـر والحجر وأموراً أخرى فنظن أن لكل واحد منها ذاتـاً مباينـة للأخـ يات ، ولكننـا إذا قمنا بالدراسة والتجربة فسوف يظهر لنا أن جميع هـذه الأشياء التي لا يمكننـا عدّهـا قد تركبت من عدد محدود من العناصر التي ترتبط فيها بينها بنسب مختلفة ، أي أنا سوف نعرف أن اختلاف هذه المركبات ليس ذاتياً . ثم ندرس العناصر وخلال دراستنا للعناصر نظن ابتداء أن كل واحد منها يباين ـ ذاتـاً ـ العناصر الأخـرى ، ولكن التجارب والدراسات العلمية المدقيقة تثبت لنا أن العناصر بمدورها أيضاً مركبة من ذرات ، واختلاف وضع الذرات وتركيبها الداخلي يجعل العناصر متهايزة فيها بينها . أي أننا نفهم أن اختلاف العناصر أيضاً ليس ذاتياً . ثم نخطو خطوة نحو الأمام لندرس الذرات أنفسها فنلاحظ أنها مكونة أيضاً من أجزاء أصغر ، أي أن الاختلافات بينها أيضاً ليست ذاتية بل تعود إلى الاختلاف في وضع وعدد وحركة تلك الأجزاء المكونة لها . ثم نتقدم خطوة أخرى لنرى أن هـذه الأجزاء المكونة للذرات أيضاً ليس لها ماهيات مستقلة وغير قابلة للتغيير والتبديل ، وذلك لأنه في بعض الأحيان تحصل بعض التغييرات في الوضع الداخلي للذرات فيتحول عنصر ما إلى عنصر آخر ، ويستطيع الإنسان عملياً أن يحدث تلك التغييرات فيبدل عنصراً إلى عنصر آخر . وتحصل التغييرات في التركيب الداخلي للذرات عن طريق تحول بعض الأجزاء الداخلية للذرة إلى طاقة أو عن طريق تكتُّف الطاقة وتحولها إلى أجزاء ، وأخيراً فإنه يبدو من الدراسات العلمية المعتمدة على المشاهدات والتجارب أنه لا وجود إلاّ لواقع واحد يملأ الفضاء وتحصل فيه \_ \_

.....

= خلال الزمان ـ تغييرات وأشكال متعددة ، ونحن نسمي ذلك الواقع الواحد المالىء للمكان والمتغير خلال الزمان ب « المادة » . وبناء على هذا لا تكون اختلافات إدراكاتنا وتصوراتنا عاكسة للإختلافات الذاتية والماهوية بين الواقعيات ، بل هي تمثل فقط أوضاع وأحوال وأشكال وتركيبات واقع واحد هو المادة .

وكان العلماء في الماضي يتبنون نظرية التباين الذاتي بين الأنواع ويعدون من المستحيل القيام ببعض الأعمال الكيميائية ، من قبيل تبديل الحديد والنحاس إلى ذهب ، وذلك لأن هذا ـ من وجهة نظرهم ـ يستلزم تغيير وتبديل ماهية شيء إلى شيء آخر وهو انقلاب ذاتي يستلزم سلب ذاتيات الشيء عن نفسه ، بينها ثبوت المذاتيات للذات ـ حسب القواعد المنطقية ـ ضروري وممتنع العدم ، ولكنه قد ثبت اليوم أن هذه الأعمال الكيميائية غير ممتنعة لا عقلياً ولا عملياً ، وعلاوة على ذلك فقنا أثبتت التجارب أن تبدل نوع ما إلى نوع آخر ليس ممكناً في الأشياء غير الحية فحسب وإنما هو ممكن أيضاً في الموجودات الحية ، بل في الموجودات الحية يكون تبدل وتسلسل الأنواع ـ حسب قانون النشوء والارتقاء ـ من القوانين الضرورية والنواميس اليقينية للطبيعة . وعلى هذا تكون نظرية هذه المقالة وكذا المبحث المصروف بـ « المقولات » ، ومبحث « التعريفات الجنسية والفصلية » ، ومبحث « التعريفات البخسية والفصلية » ، ومبحث « الصور النوعية » ، والمواضيع المتعلقة بإثبات النفوس النامية والحيوانية والناطقة ، ومجموعة أخرى من المواضيع المذكورة في المنطق والفلسفة والنابعة من والناطقة ، ومجموعة أخرى من المواضيع المذكورة في المنطق والفلسفة والنابعة من المواد ـ تكون هذه المهاحث بأجمها ساقطة عن الاعتبار .

كان هذا ملخَّصاً للقسم الأول من الإشكال .

إن هذه النعمة تشيع على السنة جميع الذين يفكرون بطريقة حسيَّة (سواء أكأنوا مادِّين أم غير مادِّين ) وينظرون إلى العالم من نافلة الحواس فقط . وقد ظن هؤلاء أن نظرية الاختلافات الماهوية والذاتية بين الأشياء قد انهارت بجميع ما يتفرع عليها ، وأن ركتاً أساسيًا من أركان المنطق العقليِّ والفلسفات المنشعبة منه =

قد عهدّم ، وذلك منذ شاعت النظرية الذريّة واستحكمت أسسها . ونحن لو أردنا الجواب مفصّلًا على هذا الإشكال لاحتجنا إلى ذكر مواضيع عديدةٍ من قبيل موضوع وحدة الوجود وأصالة الوجود وموضوع القوَّة والفعل والحركة ، والجزء الذي لا يتجزء ، ومادة المواد والجوهر والعرض ، بينها حجم هذه المواضيع يفوق حجم هذه المقالة عدَّة مرات ، وسوف يأتي ذكر هذه الأمور في مقالات لاحقة هي (٧ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ) ولهذا فنحن نُرجع القرّاء الأعزاء إلى تلك المقالات . أمّا ما يتعلق بهذه المقالمة فهو أن للإدراكات كثرة من حيث الحقيقة والاعتبار ، فالإدراك الحقيقي هو تلك الصورة المباشرة لشيء حارج عن الذهن من قبيل تصور الإنسان والشجر والحجر ممّا يُطلق عليه في الفلسفة اسم « المعقولات الَّاولي » ، أما الإدراكات الاعتبارية فهي ليست صوراً مباشرة لأمور خارجة عن الذهن ، ولم ترد الذهن عن طريق إحدى الخارجية أو الداخلية ، بل الذهن هـو الذي يصوغ هذه المفاهيم بطريقة أخرى ، من قبيل تصوّر الوجود والعدم والوحدة والكثرة وسائر المفاهيم الذهنية العامة التي تشكِّل مسائل الفلسفة الأولى والتي يطلق عليها في الفلسفة اسم « المعقولات الثانية الفسلفية » ، ويتعلق الإشكال السابق الذكر بالقسم الأول ، أي بالإدراكات الحقيقية ، فالقارىء الكريم يعلم أننا سواء اعتبرنا الإدراكات الحقيقية ماهيات وعاكسة للاختلافات الذاتية بين الواقعيات الخارجية ، أم اعتبرناها عاكسة للأشكال والأحوال والتركيبات المختلفة لواقع واحد ، فإن ذلك لا يغيِّر شيئاً في مطلوب هـذه المقالـة ومدعـاها ، وهـو انقسام الإدراكات إلى حقيقية واعتبارية ، ولهذا نجد أنفسنا الآن في غنيٌّ عن الخوض في هـذه المباحث . ولكنه في نفس الوقت نـذكر شيئاً لكي يلّم القـاريء الكـريم ـ إجمالًا ـ بنظريَّتنا الفلسفية حـول هذا الإشكـال فنقول : عـلى العكس ممَّا يتـوقعه صاحب الإشكال فإنّ النظرية التحليلية الفيزيائية الحديثة لا تنتج تلك الـدعوى الفلسفية التي مرت ضمن الإشكال، وذلك لأن النظرية التحليلية الفيزيائية تتحدث فقط عن التركيب المحسوس للأشياء ، وتبين الجزء المادي ( العلة المادية ) لوجود الأشياء ، وتقول إنه خلال جميع التطورات توجد مادة أساسية تتخذ لنفسها إ = أوضاعاً مختلفة وتلبس أثواباً متعددة ، وأمّا تلك الدعوى الفلسفية المبنية على أنّ جميع الجوانب الوجودية للموجودات الطبيعية فهي منحصرة بذلك الجانب المحسوس الذي تتناوله الفيزياء بالدّراسة وأن الطبيعة بجميع مظاهرها المختلفة قد

جاءت من واقع واحد ، فذلك ممّا لا يمكن استنباطه من هذه النظرية .

ونحن من دون أن نبدي أيَّ معارضة للنظريات الفيزيائية وعلم الأحياء المتعلقة بالذرة والطاقة والجزيء والخلية فإننا نثبت معتمدين على الأسس الفلسفية العامة - في مبحث القوة والفعل أن الواقع الوحداني أو حسب التعبير الماضي الواقع الواحد المالىء للمكان والمتغير خلال الزمان الذي ليس في ذاته أيّ كثرة أو تعدّد لا يمكن أن يُنتج المظاهر المختلفة للطبيعة ، ولا يمكن أن يحصل له تغيير أو تكامل ، وهو لا يستطيع أن يُوجد هذا النظام المحسوس .

ويلزمنا أن نشير هنا إلى أنَّ موضوع التصرفات الكيميائية وتبدّل الأنواع المذكور في الإشكال لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع التباين المذاتي بين الأنواع . فمن ناحية الأسس الفلسفية العامة مها قلنا بوجود التباين بين الأنواع فإن ذلك لا يمنع من تبدّل نوع إلى نوع آخر ، سواء أكان تبدّل نوع غير حيّ إلى نوع آخر غير حيّ ، وإما أم كان تبدّل نوع غير حيّ إلى حيّ ، وإما أن القوانين الخاصة بعلم الأحياء تجيز ذلك بالنسبة إلى الأحياء أم لا فهذا موضوع آخر .

وأما القسم الثاني من الإشكال المبني على عدم ثبوت الماهيّات ، فإن كان مقصود صاحب الإشكال أن الموجودات الطبيعية في الخارج ليس لها ماهية متشابهة ، بل هي متحركة في ذاتها وتتغير ماهيتها باستمرار ، فهذا عمّا نوافق عليه ، وسوف نثبت في المقالة العاشرة أن الطبيعة بجميع جواهرها وأعراضها في حركة ذاتية دائمة ، ونظرية هذه المقالة أيضاً ليست مبنية على فرض سكون الموجودات الطبيعية . وإنْ كان مقصوده أن الصور الذهنية للهاهيّات الموجودة عندنا هي في حركة دائمة ومتغيرة فجوابه ما ورد في المتن بشكل مفصّل بأن طبيعة المفهوم! =

الملاحظة نفهم أن الأنواع المختلفة كالإنسان والفرس والأرض والهواء لا تحكي عن اختلفات ذاتية ، وهي تبين فقط الاختلف في خسواص التركيبات ، وهي جميعاً تعود بالتالي إلى أصل واحد .

وبغضّ النظر عن هذا فإن هذه التركيبات لمّا كانت في حركة وتحول حتى آخر جذورها (المادة والطاقة) إذن لا تبقى أيّ ماهية ولا ذات على حالة واحدة في لحظتين ، سواء أكان ذلك في الخارج أم في الذهن (وذلك لأن الذهن أيضاً من الخواص المادية للميخ) ، إذن من العبث الاعتماد علمياً على الماهيات ، ويكون جهاز صياغة الماهيات بمثابة أن يقوم الإنسان بوضع تكسر الأمواج علامة على نقطة ما في بحر عظيم ، ومن هنا فإن العالم الخبير بالعلوم الطبيعية وأساليب التحقيق الحديثة إذا سمع عن شيء فإنه لا يبحث عن ماهيته بل يسأل عن خواصه وآثاره ، فهو لا يقول : ماذا يفعل ؟ وما هو تأثيره ؟

فالجزء الأول من الإشكال القائل أن الاختلافات الخارجية ليست الحتلافات نوعية بل هي عائدة إلى الاختلاف في التركيبات المادّية ، وهي تعود بالتالي إلى أصل واحد إنما هو حديث لا يمكن قبوله ، وذلك لأنه صحيح ، قد يشتبه علينا الأمر أحياناً فنعد الأشياء غير المختلفة مختلفة ، ولكنه هل يصحح لنا ـ انطلاقاً من ذلك ـ أن ننكر وجود أيّ اختلافٍ في الخارج ، وأن لا تنتهي هذه الاختلافات بالتالي إلى مجموعة من الأصول

والصور الذهنية بعيدة كل البعد عن أحكام المادة ومقرراتها ، والصورة العلمية ليست من سنخ عالم الحركة ، وقد نقلنا في تعليقات المقالة الثالثة وفي مقدمة ، وتعليقات المقالة الرابعة الشبهات المتعلقة بهذا الادّعاء ونقدناها بشكل وافي .

المختلفة بالذات ، ويكون أيّ شيءٍ أيّ شيء آخر ؟ من الواضح أنه ليس كذلك . فليس متصوّراً على الإطلاق أن يزول الاختلاف أولاً : من ظرف الإدراك والفكر ، ثانياً : من بين الخواص ، ثالثاً : من بين موضوعات الخواص .

وذلك لأنه لو لم يكن هناك اختلاف على الإطلاق لم يوجد الاختلاف في إدراكنا وفكرنا ، ووعينا الفكري ليس مستعداً لإنكار جميع الاختلافات الفكرية وهو يرفض إمكانية إرتفاعها ، وإمكانية الإرتفاع تعني مثلاً أن الفكر في المسائل الهندسية هو عين الفكر في المسائل اللغوية . إن ضميرنا العلمي ليس مستعداً أبداً \_ في مجال الإدراكات والأفكار \_ أن يضع أيّ جملة مكان أيّ مفرد مكان أيّ مفرد ، ولا أي مفرد مكان أيّ مدرد مكان أيّ إدراكِ مكان جملة ، ولا بالعكس ، وبالتالي فهو غير مستعدٍ أن يضع أيّ إدراكِ مكان أيّ إدراكِ آخر ، وأن ينتظر فائدة ونتيجة أيّ فكر من فكر آخر .

فنحن لسنا مستعدين أبداً أن نضع أيَّ فعل مكان أيّ فعل آخر ، أو أيّ وسيلةٍ مكان أيّ وسيلةٍ أخرى ، وبالتالي فلسنا مستعدين لإعتبار أيّ شيء عين جميع الأشياء ، وذلك لأن هذه الفكرة تنقض نفسها بنفسها ، فمفهوم « جميع » لا يمكن أن يُتصور بدون اختلاف وكثرة ، ولا شكَّ أنَّ مشل هذه الفكرة التي لا أساس لها أحطُّ بكثير من أفكار مثاليًّ أو شكّاك بتهام معنى الكلمة .

إذن لا بــد أن نغض الطرف وإلى الأبــد عن فكرة رفــع مـطلق الاختلاف من بين الإدراكات والأفكار . ثم إذا لم يكن هناك اختلاف بـين خواص الأشياء لم يوجد اختلاف في تأثيراتها التي تتركها فينا . فآذاننا التي تسمع الأصوات وعيوننا التي تشاهد الضوء ، وفي النتيجة يظهر اختلاف

في مدركاتنا المحسوسة ، إمَّا أن يكون هذا الاختلاف حاصلاً من ناحية الضوء والصوت بأن يكونا شيئين مختلفين باللذات ، أو شيئاً واحداً مختلفاً بحسب الحالات مثل عدد الذبذبات وغير ذلك ، وإمّا أن يكون حاصلاً من ناحية الأذن والعين باللذات أو بحسب الحالات ، وإلّا فإن فرض الوحدة إلعينية بين الأذن والعين والصوت والضوء لا يمكن أن ينتج اختلافاً على الإطلاق .

ثم إذا لم يكن أي اختلاف بين موضوعات هذه الخواص في الخارج فإنه لا يمكن أن يتصور اختلاف الخواص والأثار .

أجل إن التجارب العلمية والمحاولات الفنية الدقيقة قد نجحت لحد الأن في حلِّ بعض الاختلافات التي كانت تبدو لنا أنها موجودة في الخارج ، وقد أعادتها إلى أصل واحد ، أي أنها عينت مسير المادة في تكوَّناتها المختلفة ، فأثبتت أن مادة متشابهة موجودة ومحفوظة في الفواكه والدَّم والإنسان والتراب ، لا أنه في كلّ تكوّن يُعدم شيء من جذوره ، ويوجد شيء آخر من العدم ، وكذا استطاعت أن تُثبت أنَّ كلَّ لونٍ من الوان الطاقة المختلفة يمكن تحويله إلى الألوان الأخرى منها ، أي أنها ظفرت بخط مسير الطاقة ، واستطاعت أن تحتفظ بهويته خلال الأشكال المختلفة كالحرارة والمغناطيس والكهرباء .

واستطاع أيضاً أن يتبين بنحو من الأنحاء تبدُّل المادة إلى طاقة ، والطاقة إلى مادة . وأن يقول حسب فرضية ذلك الفن المبنية على انحصار الموضوع في المادة والطاقة : « كلَّ ما هو موجود فهو إما هذه أو تلك » .

ولكنه بحسب النظرة المطلقة الدقيقة لا يمكن نفي كـل ما وراء المادة والطاقة مرة واحدة ، وإعادة كل ما عداهما إلى المادة أو الطاقة ، وذلـك لأن

كلّ المحاولات المبذولة في هذا المجال تدور في إطار المادة والطاقة وليس فيها وراءهما ولا في الموجود المطلق . وإذا كان صحيحاً أنه لم يجده في المادة والطاقة .

مثلًا نقول: إذا أخذنا ستة عشر جزءً مادياً ورتبناها بحيث تكون القاعدة (٤) أجزاء والإرتفاع (٤) أجزاء ، فإنه يتكوّن من ذلك مربع ، وإذا رتبناها بحيث تكون القاعدة (٨) أجزاء والإرتفاع (٤) أجزاء فإنه يتكوّن مثلّث ، إذن اختلاف شكل المثلث والمربع يتوقف على اختلاف ترتيب المادة ، ولا يعتمد على أيِّ شيءٍ آخر سوى هذا العدد (١٦) من الأجزاء المادية .

وصحيح أن حديثنا هذا صادق ولا يمكن إنكاره ، ولكنه في الحقيقة يبين كيفية مسير المادة في حالتين ، أي إذا أردنا الحديث عن المادة فقط فلا بدَّ أن نقول هكذا ، ولكن هذا الحديث لا يمكنه أبداً أن يُثبت أن شكل المثلث والمربع شكل واحد وأن آثارهما الماهوية واحدة أيضاً ، وأن للمربع مثلاً ثلاث زوايا وللمثلث أربع زوايا .

أو مثلاً إذا قطعنا جسماً واحداً إلى قسمين ثم قطعنا كل قسم منهما إلى خسة أقسام ثم خلطنا الأقسام جميعاً وكونّا شيئاً واحداً فإنه لا يصح القول إن الأرقام ١، ٢، ١٠ هي عبارة عن رقم واحد، لأن مادّتها جميعاً مادّة واحدة ليس أكثر.

إشكال

نحن نستطيع بفضل الأجهزة العلمية أن نحلّل الموجود المادي إلى أصوله المادّية ثم نُعيده إلى حالته الأولى بالتركيب.

وصحيح أن أجهزتنا العلمية الحالية لا تجرؤ في جميع الموجودات أن

تَعطي للطبيعة وثيقة تركيبها الداخلي ، ولكنها تستطيع أن تفعل ذلك في أغلب الموجودات ، وهي تتكفل بإيجادها وإدارتها وتنظيمها ، والتقدم العلمي الهائل في عصرنا يبشر بمستقبل نتغلب فيه على جميع العوائق المتبقية ، إذن استقلال العلم الحديث وقدرته على إيجاد الموجودات الحقيقية بوساطة ترتيب أجزاء المادة وبعثرتها دليل قاطع على أنه لا وجود لشيء سوى المادة بتركيباتها المتنوعة .

### الجواب

كما قلنا من قبل فإن العلوم الطبيعية تستطيع فقط أن تعين خط مسير المادة وأما توحيد المادة والحوادث المختلفة بشكل عام فإنها لم تنظفر به لحدًّ الآن ، وكما قلنا فإن ذلك لن يجدث أبداً .

وملخّص هذا الحديث ببيان آخر: أن لدينا في الخارج وحدات حقيقية وهي في لباس الاختلاف ، وعندما نحلّلها نصل إلى أجزائها وأجزاء أجزائها حتى يصل التحليل إلى مكان بحيث إذا تقدمنا خطوة واحدة فإننا نفقد ذلك الموضوع ، ثم إذا عُدنا القهقرى وركبنا تلك (البسائط) فإن الصورة الأولى توجد مرة أخرى .

ففي هذا الموقع - الذي هو في الحقيقة الحدُّ الفاصل بين وجود الموضوع وعدمه - يوجد احتمالان : أحدهما أن هذه الصورة - التي هي موضوع التحليل والتركيب ( فرد الإنسان مشلاً ) - هي تركيب مادي خاص ، والإحتمال الثاني هو أن هناك موجوداً آخر غير المادة وهو ملازم ومرافق للمادة وللتركيب وله لون من التعلق بالمادة .

ومن الواضح أنه ما لم نستطع إبطال الإحتمال الشاني بطريق فني في الم الأول لا يتعين ، وواضح أيضاً أن مجرد الحصول عند الحصول

والزوال لا يكون دليلًا على الوحدة والعينية ، وذلك لأنه يوجد عندئن الحتمال الملازمة الوجودية بينها . وكل ما قامت به العلوم الطبيعية فهو أنها أوضحت مسير المادة بحسب التحليل والتركيب من هذا الرأس وحتى ذلك الرأس ، وأوصلتنا إلى مفترق الطريقين ، أي أنها في الحقيقة لم تتقدم خطوة واحدة في نفي الاختلافات الخارجية .

وبالنسبة لهذه الاختلافات سوف تأتينا في مقالة « القوة والفعل » أحدث نظرية استنتجتها الفلسفة بطرقها البرهانية الأخيرة .

والآن نتنـاول القسم الثاني (١) من الإشكـال فنقول: إن جـوابــه

(۱) وملخص هذا القسم هو: « أن الماهيات لا تبقى على حالة واحدة بسبب التحول والتكامل العام للأشياء ، وأية ماهية أو ذات ليست هي بعينها في لحظة أخرى ، لا في الخارج ولا في الذهن ، إذن : الإعتباد العلمي على الماهيات عبث لا ثمرة فيه ، وهو يشبه أن يقوم الإنسان بوضع تكسرّات الأمواج علامة على نقطة ما في بحر واسع عريض » .

أما القسم الأول من الإشكال فقد كان يتضمن أن الأشياء وأجزاء الطبيعة ليس لها. ذوات وماهيّات مختلفة ، إذن لا ينبغي أن نفرض لكلِّ فئةٍ من الموجودات ماهيّة مستقلة عن الماهيّات الأخرى ، والواقع أن جميع موجودات الطبيعة هي مظاهر مختلفة لماهيّةٍ واقعيةٍ واحدةٍ تظهر في أثواب متنوعة .

وأما القسم الثاني من الإشكال فهويتضمن: أنه لو فرضنا أن للأشياء ماهيًات مستقلة فلا تكون تلك الماهيات ثابتة ولا مستمرة ، وذلك لأن التغييرات التي تحدث في الطبيعة ليست سطحية وظاهرية ، بل كلَّ ما هو موجود في الطبيعة فهو في تغيير دائم ، فالظواهر وكلَّ ما هو تحت ستار الظواهر وحتى التصورات الموجودة في أذهاننا عن الأشياء الخارجية ـ كلّ هذه معرضة للتحولات في كل لحظة . وهذا القسم من الإشكال ناظر إلى تلك الدعوى السابقة القائلة أن الذهن يتمتع بقدرة

واضح ممّا سبق قوله في المقالة الثالثة، فقد أثبتنا هناك أن عالم المفهوم بعيد كل البعد عن أحكام المادة ومقرراتها، وأن الصورة العلمية ليست من سنخ عالم الحركة، ولا يشملها قانون التحول والتكامل التدريجي العام.

توضيح ذلك : لقد أثبتنا في أحاديثنا الماضية أن لدينا موجودات خارجة عن الذهن ومستقلة عن الفكر وهي الماهيات التي هي منشأ الأثار.

وأثبتنا أيضاً أننا ندرك بعضاً منها بواقعه (مع حذف وإسقاط منشئية الآثار)، ويكون هذا الإدراك تارةً بدون وساطة شيء وتارة أخرى بوساطة.

ونعلم أيضاً أننا نحيط علماً بالقسم الأول بمشتركاتها ومختصّاتها ، بحيث نستطيع تمييز المشتركات من المختصّات بالدليل ، ثم نؤلف بينها فنظفر بالمركب ، ونستطيع أيضاً أن نعرفها بوساطة خواصّها القريبة .

للظفر - عن طريق الحواس أو عن طريق الشهود النفساني أو بمساعدة قوة العقل التحليلية - بماهية الظاهرة ، أو على الأقبل بماهية أقرب خواصها ، فيعرف « مساهي » تلك الطاهرة . ونحن نعلم أن المبحث المعروف في علم المنطق بد « المعرّف » موضوع ليدل الإنسان على كيفية الظفر بالماهية الحقيقية للشيء ، أو على الأقل للظفر بأقرب خواصّه التي تميّزه من سائر الأشياء .

وقد كان العلماء في جميع العلوم والفنون ولا يزالون يبذلون كلَّ جهودهم ليظفروا بتعريف جامع مانع لموضوعات مسائل فنهم ، وبهذا يعينون حدود تلك الموضوعات ، أمَّا حسب هذا الإشكال القائل أن الأشياء لا تتمتع بوضع معين ممتاز ، لا في الذهن ولا في الخارج ، فإن موضوع « المعرّف » في المنطق يغدو عبثاً ، بل يصبح التعريف في جميع العلوم لغواً لا ثمرة وراءه .

ونعرف أيضاً أننا إذا لم نظفر باليقين في موضوع ما بحيث يبقى مجهولاً لدينا فإننا لا نستطيع أن نحكم عليه بشيء معين .

ونستنتج من هذه المقدمات الأربع:

أن الطريق الوحيد لكي تصبح معلوماتنا الفكرية واضحة هـوالـظفـر بجـاهية حقيقيـة للموضـوع القضيـة ، وإذا لم نستـطع ذلـك أو لم نشــأ (عـلى الأقل) فليذكر معرّف يشتمل على أقرب خواصّه(١) .

(۱) يقول المنطقيون : إن مجموع ما يريد الإنسان أن يفهمه بالنسبة للأشياء ، وهو يسأل نفسه عنه ، ويفتش عن جواب له يتلخص في عدة أقسام عامة ، وتكون جميع المسائل العلمية والفلسفية أجوبة على هذه الأقسام المعامة أو بتعبير آخر على هذه الأسئلة الفكرية ، وهي كما يأتي :

أ ـ السؤال عن « ماهية » الشيء ، أي كلّ شيء يجلب انتباه الإنسان فإنه يحب أن يعرفه ويعلم ما هو وما هي مشخصاته ؟ وما هي ميّزاته من سائر الأشياء ؟ وفي الجواب عن هذا السؤال يقومون بتعريف الأشياء ويحاولون أن يذكروا لكلّ شيء تعريفاً كاملًا ( جامعاً مانعاً ) ، وكها نعلم فإن موضوع « المعرّف » في المنطق يتكفل ببيان هذا الأمر .

ب ـ السؤال عن « وجسود » الشيء ، أي السؤال عن أن هـذا الـذي أفكر فيــه هـل موجود واقعاً أم هو أمر موهوم ؟ وقد سبق لنا القول في المقـالة الأولى أن الجـواب على هذا السؤال لا ينهض به سوى الفلسفة .

جـ السؤال عن « كيفية » الشيء وأحواله وخصوصياته ، أي السؤال عن أن هذا الشيء الذي أفكر فيه ما هي أحواله وأعراضه وخصوصياته ؟ وكما مر في المقالة الأولى فإن العلوم هي المتكفلة ببيان هذه الجهة ، فكل علم لم كان له موضوع خاص يبحث عن حالاته وكيفياته فإنه يُجيب على الأسئلة المتعلقة بذلك الموضوع .

= د ـ السؤال بـ « لماذا » عن علة وجود ذلك الشيء ، أو عن علة كيفية ذلك الشيء . والجواب على هذا السؤال تنهض به الفلسفة أحياناً ، وتتكفل بـه العلوم أحياناً أخرى .

إن هذه الأسئلة لا تقفر في الذهن الإنساني مرة واحدة بل بالترتيب ، فالإنسان عندما يلتفت إلى شيء لأول وهلة فإنه يريد أن يفهمه بصورة مجملة ما هو؟ وبعد أن يتعرّف على « ماهيّة » ذلك الشيء إجمالاً ويميّز ذلك الشيء في فكره من ساشر الأشياء بحيث يصبح في ذهنه بعيداً عن الإبهام والاختلاط فإنه يريد أن يفهم : هل هذا الشيء موجود أم لا؟

وإذا عرف أنه موجود ( إما بفضل الوضوح وإما بوساطة البرهان الفلسفي ) فإنه يتصدى لاكتشاف حالاته وأعراضه ، وعندئذ يصل الدور للسؤال عن علّته الوجوديّة ، ثم يصل إلى مرحلة الظفر بعلّة الكيفيات .

ويعلم ممّا قلناه لحدّ الآن أنه ما لم نعرف الشيء إجمالًا بحيث نستطيع تمييزه من سائر الأشياء ، أو على الأقل نستطيع تمييزه عن طريق أقرب وأظهر خواصّه فإننا لا نستطيع أن نقتحم التحقيق في أصل وجوده ولا في كيفياته وأعراض وجوده (لو كانت مجهولة لدينا) ، ولهذا نبلاحظ العلماء دائماً وفي كلَّ علم يبدأون في مطلع كلَّ فصل بتعريف موضوع ذلك الفصل ، تم ينتقلون إلى صلب الموضوع ، وذلك لأنه كما أشير إليه في المتن : «كيف يرضى ضمير مفكر باحث أن يدرس أحكام موضوع بينها هو لا يعلم شيئاً عن حقيقة الموضوع ، وحتى أنه لا يميّز الموضوع من غير الموضوع ، وحسب قول المستشكل عندما يسمع اسم الموضوع لا يسأل عن ماهيته بل يسأل عن خواصّه ما هي ؟ (بينها هذا السؤال بعينه طلب للمعرّف) » .

 وكيف يرضى ضمير مفكرٍ باحثٍ أن يدرس أحكام موضوع بينها هو لا يعلم شيئاً عن حقيقة الموضوع ، وحتى أنه لا يميّز الموضوع من غير الموضوع ، وحسب قول المستشكل عندما يسمع اسم الموضوع لا يسأل عن ماهيّته ، بل يسأل عن خواصّه ما هي ؟ (بينها هذا السؤال بعينه طلب للمعرّف).

أجل لمّا كان العالم الحسيّ يتناول غالباً التجارب الحسيّة ولا بدّ أن

عن بعضها بالتعريفات ـ تفكيراً مغلوطاً ، بل لا يكتفون باعتبار التعريف والتحديد غلطاً ، وإنما هم أحياناً ينكرون حتى أصل « الهوهبوية » أو « العينية » القائل أن كلَّ شيء هو هو بنفسه ، فمثلاً « ألف » هو « ألف » بنفسه . وسوف نتناول الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في أواخر هذه المقالة وذلك عندما نتحدث عن أصل العينية والثبات .

وللجواب على هذه النظرية علاوة على ما ذكر في المتن وما سوف يأتي في أواخر هذه المقالة ـ نكتفي بالقول أن نفس العلوم الحسية والتجريبية دليل على ما نقول ، ففي هذه العلوم يُستفاد من المشاهدة والتجربة ، ومن الواضح أنَّ ما يجري تجربته هي الجنرئيات ، ولتمييز وتفكيك الجنرئيات عن بعضها تكفي المشاهدات الحضورية ، وليس هناك حاجة للتعريف ولا للتحديد . ولكن نتيجة المشاهدات والتجارب هي عندما تتخذ صورة القانون العلمي العام وتصبح صالحة لتسجيلها في الكتب المتخصصة بعنوان أنها « أصل » شامل ، حيث يكون أحد المفاهيم الكليَّة موضوعاً ومفهوم كلي آخر محمولاً ، ومن الواضح أن المفهوم الكليَّ لا يمكن تعيينه بالإشارة والإحساس بل لا بدَّ من التعريف والتحديد لتمييز الموضوع من غير الموضوع ، والمحمول من غير المحمول ، ونحن نلاحظ عملياً في الكتب غير الموضوع ، والمحمول من غير المحمول ، ونحن نلاحظ عملياً في الكتب الفيزيائية والكيميائية والرياضيات وعلم الأحياء وغيرها أنها تستغل هذه الطريقة ، الفصل .

يتصل بالحس ، وكم قلنا فإنه في الجزئيات المحسوسة يمكن الاكتفاء بالمشاهدة الحسية ، فهو إذن لا يحتاج كثيراً إلى التعريف والتحديد ، وكذا احتياجاتنا اليومية في استغلالنا الطبيعي للماديات فإنها تؤمَّن عن هذا الطريق أيضاً .

ولكنه لا بدّ له من الالتفات إلى البحوث غير الحسيّة من قبيل الرياضيات والقانون ، وكذا الدراسات الفلسفية والمنطقية ، وعندئذ يعرف أن التجربة الحسيّة لا معنى لها في هذه المجالات ، وما لم يقم بتحديد الموضوعات وتعريفها فإنه سوف يتورط في أخطاء واشتباهات ، كها تورط في ذلك الماديون الذين يتمسكون بالأسلوب الحسيّ ، فهم - نتيجة للتسامح في التعريف والتحديد والتسمية - يوردون إشكالات واعتراضات على المنطق والفلسفة وغيرهما ، وهي إشكالات مثيرة للضحك عند المفكر الواعي(١) . وقد مرّ علينا فيها سبق ذكر بعض منها ، وسوف يأتي ذكر بعض منها فيها بعد ، وجذور جميع هذه هو التسامح في التحديد .

إشكال

قد يُشكل على هذا الكلام فيقال: لا نقصد نفي صحة مطلق التعريف والتحديد، بل نقصد أن البحث عن أحكام موضوع ما ليس متوقّفاً على معرفة حدّه المركّب من الجنس والفصل، ولا يؤدّي هذا الأسلوب إلا إلى المشاجرات العقلية التي لا عائد منها. وأن أفضل أسلوب يمكن استخدامه في هذا المجال هو الأسلوب الذي يقدّمه المنطق الديالكتيكي وهو:

<sup>(</sup>١) من قبيل الإشكالات التي يوردونها في الماهيات واجتماع النقيضين والمعلومات الثابتة والبديهيات وغيرها .

ما دامت كلّ ظاهرة ماديّة ناتجة من ظواهر مادّية غير متناهية قامت بالفعل والانفعال في مسير التحول والتكامل فأوجدت هذه الظاهرة الفعلية ، إذن ليس لأيّ ظاهرة وجود مستقل ، بل هي متعلقة بمجموعة من أفعال التحول والتكامل ، وهي الآن أيضاً في تحول ، ومشغولة بقطع طريق التكامل ، وفي كلِّ واحدٍ من المنازل الماضية كان لها تجلّ ، إذن ماهيّة الظاهرة الحالية تعني مجموعة الحوادث المرتبطة بها ، ولمًا كان تصور مجموعة غير متناهية من الحوادث مستحيلًا بالنسبة إلينا إذن كلّما ألمنا أكثر بتاريخ ظهورها بقدر ما يتيسر لنا فإننا نقترب أكثر فأكثر نحو حقيقة تلك الظاهرة . إذن المعرّف الحقيقي لأيِّ شيءٍ هو تاريخ ظهوره وحياته المتحولة المتكاملة . وهذا الأسلوب هو المرجّح عند جميع العلماء المعاصرين ، ويتبناه أيضاً المادّيون المتمسكون بالمنطق الديالكتيكي ، ويعرفون ويعلّلون الحوادث الروحية عن هذا الطريق ، ويفتشون عن جذور كلّ حادثة مادّية أو روحية بين الحوادث الماضية فيجدونها هناك .

الجواب

إن الفلسفة توافق على هذه النظرية (معرّف أيَّ شيء هو تاريخ ظهوره وحياته)، وهي تعتبرها عملية بشرط حذف المسامحات التي استعملت في تقريبها، ولكن هذه النظرية ليست مبنية على ثبوت التحول والتكامل العام، ومن هنا فقد ذكرها الفلاسفة في كتبهم منذ أزمان غابرة (منذ زمان طفولة الفلسفة اليونانية) وقبل ظهور نظرية الحركة الجوهرية العامة في الفلسفة الإسلامية التي لا يزيد عمرها على ثلاثة قرون ونصف. فالفلاسفة يقولون إن الحدّ التام لا بدّ أن يشتمل على جميع علل وجود ذلك الشيء، أي أن المعرفة التامة لشيء تتوقف على معرفة أجزائه الوجوديّة وعلل ظهوره وعلى غاياته و"غراضه الوجوديّة، وذلك لأن جميع الجوانب

الوجودية المختصة بشيء والتي تظهره وتحفظه بعنوان أنه ورد حقيقي مشخص تكون دخيلة في وجوده ، ومن الواضح أن المفهوم الكامل لابكون، كذلك إلا إذا كان انطباقه على الخارج بصورة تامة ، إذن لا بد في المعرف من ذكر تاريخ الظهور ( العلل المتقدمة على الوجود ) والحياة ( المادة والصورة أو الخواص الضرورية للشيء ) وحتى الغاية والغرض من وجوده ( وإن كان وجود الغاية يكون بعد انعدام وجوده ومنفصل الوجود عن وجوده ، وهذا ما لم تتعرض له نظرية تاريخ الحياة المذكورة ) ، مثلاً إذا أردنا تعريف السرير ( مثال مشهور ) فلا بد أن نقول : إنه الشيء الذي يصنعه النجار بوسائل نجارته من الحشب بالشكل الكذائي من أجل الجلوس والنوم عليه ، وكل جزءٍ من أجزاء هذا المعرف إذا احتاج إلى توضيح فلا بد من توضيحه حسب تلك المطريقة . ومن الواضح أن هذا التعريف للسرير يحتوي على الفاعل والغاية والمادة والصورة للسرير ، وإذا التعريف للسرير عتوي على الفاعل والغاية والمادة والصورة للسرير ، وإذا المقطنا منه أي واحدٍ من هذه فإنه يكون ناقصاً بنفس ذلك المقدار ، ولكن المادة والصورة – من بين هذه جيعاً – هما المهمتان والمؤثرتان بشكل أعظم .

وبهذه البيان يتضح أنه لا مانع من استعمال هذه الطريقة في الموجودات الروحية مثل ما تستعمل في الموجودات الجسمية ، ولكنه من الخطأ الاكتفاء بذكر العلل المادية في تعريف الحوادث الروحية ، وذلك لأن هذه الطريقة توضّح لنا فقط الناحية المادية للحادثة دون جميع الجوانب المادية والروحية لها .

ولنعد إلى حديثنا السابق ، فكلّ ما قلناه يدور حول تحليل القسم التصوري للمعلومات .

# وأما القسم الثاني (١) ( التصديقية )

لا ريب أنَّ لدينا ما لا عدّ له من المعلومات الفكرية والإدراكات التصديقية ، وعندما نتوفر على دراستها نجد أنها غير منفصلة عن بعضها ،

(۱) قد ذكرنا فيها مضى أن للإدراكات كثرة من حيث البساطة والتركيب، وقلنا في التعليقات السابقة ـ أن التحليل والتركيب (آناليز Analyse، وسنتز Syntese) على قسمين : عملي ونظري ( ذهني ) . فالتحليل والتركيب العمليان يعنيان قيام الإنسان بتحليل أو تركيب المواد الخارجية ، مثل أن يقوم بتحليل مركب صناعي ( كالساعة والماكنة ) أو مركب طبيعي ( كالماء ) إلى أجزائه الأولية ، أو يعيد صياغته من جديد . وجميع العمليات الكيميائية التي تتم في المختبرات هي من هذا القبيل . ويعد التحليل والتركيب العمليان من أهم الشروط السلازمة للحصول على القوانين الطبيعية . والعلوم الطبيعية ـ منذ بداية حياتها ـ قد أحرزت كل تقدمها بفضل المشاهدات الدقيقة والتجارب والتحليلات والتركيبات العملية . وقد اهتم علماء أوروبا اهتماماً عظياً بهذه الطريقة النافعة خيلال القرون الأخيرة ، وقد حقّقوا في النتيجة نجاحات رائعة واكتشافات عظيمة لم تكن تخطر فيا مضى على بال إنسان .

أمًّا التحليل والتركيب النظريان أو الذهنيان. فيعنيان قيــام الإنسان بتحليــل وتــركيب ومقــارنة مــدركاتــه ومعلوماتــه الذهنيــة ، وليس التفكيرــ الــذي هو أرفــع الأعـمال الذهنية ــ سوى التحليل والتركيب الذهنيين . **.....** 

توضيح ذلك: التحليل والتركيب إمّا أن يكونا ذهنيين أو حسيين أو خياليين أو عقليين ، فالتحليل والتركيب الحسيّان يعنيان قيام الذهن بالتصرف في صورة محسوسة يحسوسة يحسها الإنسان حضوراً ، مثلاً عندما ينظر الإنسان إلى سجادة ذات نقوش متعددة وأزهار مختلفة ، ويلتفت إلى بعض النقوش والأزهار فيجسم لها صورة معينة في ذهنه ، ونتيجة لمرتين من التحليل والالتفات إلى البعض دون البعض الآخر فإنه يصوغ لنفسه شكلاً آخر ، أو عندما ينظر في أعاق الليل إلى السهاء المرصّعة بالنجوم فإنه نتيجة للجمع والتركيب والالتفات إلى مجموعة من النجوم يجسم في ذهنه صورة لحيوان معين ، وفي نفس الوقت يقوم بتحليل وتركيب آخرين ليجسم في ذهنه صورة أخرى . ومثل هذه التصرفات في الصور المحسوسة تتم أولاً بحرية وحسب الرغبة ، وثانياً فإنها توجد بتدخل العوامل الذهنية فقط ، ولا تتطلب من الإنسان أن يغير وضع عينيه أو كيفية نظره .

والتحليل والتركيب الخياليان هما أن يقوم الذهن بالتصرف بحرية وحسب الرغبة الباطنية في الصور المتجمعة في الحافظة ، مثلاً يوجد في ذهنه تصور للجبل وتصور آخر للفولاذ ، ثم يقوم ـ بما يملك من قوة التّخيل ـ بصياغة صورة للجبل الفولاذي . أو توجد في ذهنه صورة للإنسان وصورة للفرس وصورة لجناحيّ الطائر ، ثم يقوم ـ بما يتمتع به من قوة التّخيل ـ بصياغة صورة لفرس له رأس إنسان وهو مزوّد أيضاً بجناحين .

والتخيلات الشعرية تنبع من هذا اللون من التحليل والتركيب، ففي التّخيل الشعريّ يكون ذهن اللّبدع والمُخترع متحرراً من مراعاة قيد المطابقة لنفس الأمر، وهو يطيع فقط رغباته الداخلية، وفي الصور الشعرية لا يريد الذهن أن يعكس الأشياء على ما هي عليه، وإنما هو يريد أن يصوغ لوحة منها حسب ما تقتضيه رغباته النفسية. ومن هنا عدّ الشعر من الفنون والصناعات.

أما التحليل والتركيب العقليان فهما أن لا يتبع الذهن الرغبات النفسية بـل يجعل كـلّ همّـه المطابقة لنفس الأمر ، ولهـذا الغـرض فهـو يقـوم بتحليـل وتـركيب الصـور =

المعقولة . ويكون ذلك على قسمين : تصوري وتصديقي . فالتصوري هـو أن
 يتناول العقل مفهوماً كليًا ويحلّله إلى جوانب مشتركة وجانب مختص .

وعادة تكون تعاريف الأشياء \_التي تبين الجوانب، المستركة والجانب المختص بالشيء المعرّف \_ من ألوان التحليل العقلي التصوري الذي يتم في مفهوم ذلك الشيء وماهيته ، فمثلاً نقول في تعريف الخط : «كمية متصلة ليس لها سوى بعد واحد » ، فمن خلال هذا التعريف نفهم أن الخط أولاً من نوع الكميات لا من نوع الكيفيات ولا من الإضافات ولا من الجواهر ، ثانياً : أنه كمية متصلة يمكن أن يفرض بين أجزائه حدّ مشترك ، وليس هو من الكميات المنفصلة (الأعداد) ، ثالثاً : أنه كمية متصلة ليس لها إلا امتداد واحد ، وهو يختلف عن السطح الذي له امتدادان وعن الجسم التعليمي (الحجم) الذي له شلائة امتدادات . وبديهي أن هذا التحليل الذي قمنا به في مفهوم الخط ليس من ألوان التحليل العملي ، وذلك لأن الخط في وجوده الخارجي ليس مركباً من الكمية والاتصال والبعد الواحد ، أي أنه ليس بشكل بحيث تشكّل الكمية قسماً من وجوده والاتصال قسماً آخر والبعد الواحد قسماً ثالثاً منه ، بل هذه المفاهيم الثلاثة موجودة في الخارج بوجود واحد ، ولهذا فإن هذه الأجزاء أجزاء لمفهوم ذلك الشيء وماهيّته وليست أجزاء لوجوده ، وهي تسمى في اصطلاح المنطق والفلسفة الشيء وماهيّته وليست أجزاء لوجوده ، وهي تسمى في اصطلاح المنطق والفلسفة بد « الأجزاء التّحليلية » .

وأما التحليل والتركيب التصديقيان فهما عبارة عن نشاط خاص من الاستدلال والاستنتاج بطريقة معينة ، وموضوع « القياس » في المنطق يتكفل ببيانه وقفصيله .

ويطلق الحكماء على استعداد الذهن الخاص للتّحليل والتركيب الذهنيين اسم « القوة المتصرفة » ، ويطلقون على القوة المتصرفة عندما تعمل بحرية بين المحسوسات الجزئية أو الصور الخيالية ( القسمين الأولين ) اسم « القوة المتخيلة » ، ويطلقون عليها عندما تعمل بين المعاني المعقولة ( القسم الثالث ) من أجل تحقيق الواقع =

ونفس الأمر اسم « القوة المفكرة » .

كما قلنا فإن «القوة المتخيلة» حرة في عملها ، وهي تصل أو تفصل أي صورة بأيً صورة أخرى وبأي نحو تحبه وتفضّله الرغبات النفسية ، ولكن « القوة المفكرة » لا تتمتع بتلك الحرية ، بل هي تسير دائماً حسب قانون معين ، أي أنها لا بدّ أن تتصرف في المعقولات بشكل يتطابق مع الواقع ونفس الأمر ، ولهذا لم تكن للتحليلات والتركيبات الحسية والخيالية قيمة منطقية ، بخلاف التحليل والتركيب العقليين اللذين يتمان بوساطة القوة المفكرة ، فإن لها قيمة منطقية ، والتحليل والتركيب والتركيب العقليان هما اللذان يسميان في المنطق باسم « التحليل والتركيب » .

إذن التحليل والتركيب يعنيان التحليل والتركيب العقليين، اللذين يتهان بوساطة القوة المفكرة ولهما قيمة منطقية . ويسمي أرسطو في منطقه باب القياس باسم التحليل (آنالوطيقا ـ Analytique ) الأول ، وباب الحدّ والبرهان باسم التحليل الثاني .

قلنا التحليل والتركيب إمَّا نظريان ( ذهنيان ) أو عمليان ، ويعتبر التحليل والتركيب العمليان من أهم الشروط اللازمة لإكتشاف أسرار الطبيعة والحصول على قوانينها ، وليس لأقسام التحليل والتركيب الذهنيين قيمة منطقية سوى قسم واحد وهو التحليل والتركيب العقليان الذي يسمى في المنطق العقلي بهذا الإسم الخاص والتحليل والتركيب ) .

ونواجه هنا هذا السؤال : كيف يستطيع الذهن أن يحلِّل ويركُّب بشكل منطقي ؟

وهل يستطيع الذهن ـ حقيقة ـ أن يتصرف في المعاني والمفاهيم الموجودة لـديه بحيث يتطابق مع الواقع ونفس الأمر ؟

لذا نرى من المناسب ذكر بعض الأمور التي تستحق الالتفات والتعمق :

أ ـ كيفية تحليل العقل وتركيبه للتصورات .

ب ـ كيفية تحليله وتركيبه للتصديقات .

جــ القيمة المنطقية لتحليله وتركيبه للتصورات .

\_\_\_\_\_

# د ـ القيمة المنطقية لتحليله وتركيبه للتصديقات .

ولا نستطيع في هذا المجال المحدود أن نتناول بالتفصيل الأقسام الأربعة. وقد مرَّ علينا في المتن والتعليقات بيان مجمل للقسم الأول والثالث. وتوجد بعض الدراسات حول هذين القسمين في الكتب المنطقية المطولة. والقسم الثاني يبطلب من مبحث القياس في المنطق. ويبقى بيان القسم الرابع الذي يتمتع بأهمية فاثقة ويعتبر من جملة مسائل الدرجة الأولى في المنطق والفلسفة ، ولم يصل إلى علمنا أنه قد درس بجميع جوانبه دراسة إضافية.

وههنا ينفصل طريق المنطق العقلي عن طريق المنطق التجريبي، وبالتاني يتميز سبيل الفلسفة العقلية من سبيل الفلسفة التجريبية . فالمنطق العقلي يضفي القيمة المنطقية على تركيب وتحليل التصديقات المعبّر عنه بأسلوب الإستنتاج والاستدلال العقلي ، ولكنّ المنطق التجريبي يسلب القيمة من أيّ شيء سوى الاستقراء والمشاهدة والتجربة والتحليل والتركيب العملين .

\* \* \*

لقدبينا في مقدمة هذه المقالة وخلال المقالة نفسها اختلاف وجهات النظر بين الحسيين والعقليين بشكل مفصّل ، ونذكر الآن أيضاً بان ذلك الاختلاف متعلق بالتصورات لا بالتصديقات ، وذلك من هذه الناحية أيضاً حيث نتساءل : ما هي كيفية ظهور التصورات الأولية في الذهن ؟ ولهذه المسألة علاقة وطيدة بعلم النفس ، وتتميز سبل الحكهاء من بعضها بما يتخذونه من مواقف إزاء المبدأ والمنشأ الأصلي للتصورات ، ولكن هذه المسألة التي نحاول تناولها الآن تتعلق بالتصديقات ، أي تتعلق بد « الأحكام » التي يصدرها الذهن في مورد التصورات التي ظفر بها عن طريق الحس أو عن أي طريق آخر ، ولهذه المسألة صبغة التي ظفر بها عن طريق الحس أو عن أي طريق آخر ، ولهذه المسألة صبغة «منطقية» خالصة ، وهي تفصّل سبل الحكهاء عن بعضها في موضوع التعقل وقيمة الاستدلال العقلي . ولا توجد علاقة وثيقة بين هاتين المسألتين ولكن الكتّاب المحدثين قد خلطوا بينها ، ويلاحظ هذا الخلط عادة فيها يطرحونه تحت عنوان =

المسلك التجريبي « المهيريسم Empirisme »، والمسلك العقيلي « راشيناليسم Rationalisme »، وقد أدًى هذا الخلط بين هاتين المسألتين إلى بقاء الموضوع غارقاً في الإبهام . ونحن نقوم ـ لأول مرة ـ بفصل هاتين عن بعضهها ، ولكيلا نقع في الخلط اللفظي فقد أطلقنا على اختلاف وجهات النظر في المسألة الأولى المتعلقة بالتصورات والمرتبطة بعلم النفس اسم « نظرية الحسيّن والعقليين » ، وأطلقنا على اختلاف وجهات النظر في المسألة الثانية المتعلقة بالتصديقات والمرتبطة بالمنطق اسم « نظرية التعلقة بالتصديقات والمرتبطة بالمنطق اسم « نظرية التعقلين والتجريبين » .

وقد سبق لنابيان نظرية حكياء الشرق ونظرية حكياء الغرب والنظرية الخاصة لهذه المقالة فيها يتعلق بالمسألة الأولى ، وقد آن الأوان لكي نتناول المسألة الشانية ونبين اختلاف وجهات النظر بين المنطق التجريبي والمنطق العقلي . ونحن لم نلاحظ لحد الآن تحقيقاً وافياً مغنياً في هذا المجال ، ولا سيها أن أصحاب المنطق التعقلي لم يتناولوا هذه المسألة بالتحليل والشرح المسوط ، ولهذا نحاول هنا أن نشرح نظرية المتعلق التعقلي في هذا الباب معتمدين على الإشارات والبيانات المجملة التي قدمها ابن سينا ونصير الدين الطوسي وصدر المتألمين وأمثالهم من أصحاب المنطق التعقلي في هذا المضهار ، ومضيفين إليها ما توصلنا إليه نحن من أفكار ومدافعين عن هذه النظرية بكل قوة وحوارة .

#### \* \* \*

لا تكمن اختلافات وجهات النظربين التعقليين والتجريبيين في ضرورة التَّعقل أو التجربة ، فلا المنطق التَّعقلي ينكر التأثير العظيم للتجربة في الدراسات العلمية ، ولا المنطق التجريبي يُنكر فائدة التَّعقل والتفكير اللذي هو عمل اللذهن والإختلاف حاصل في القوانين والمقاييس الأساسية للتفكير وطريقة عمل اللذهن خلال عملية التفكير . وفي الواقع فيان المنطق يعني علم « الميزان » و « المقياس الأساسي لصحة و « المقياس الأساسي لصحة وسقم الأفكار . فالتجريبيون يزعمون أن المقياس الأصيل هو التجربة وينكرون =

.....

وجود أيِّ مقياس آخر ، أما التعقليون فإنهم يؤمنون بوجود مجموعة من الأصول والمبادىء العقلية المستقلة عن التجربة ، ويعتبرونها « الميزان » و « المقياس » الأصيل الذي يقيسون به صحة الأفكار وسقمها . ويعتقد التعقليون بأن التجربة وإن كانت مقياساً لكثير من المسائل ولكنها ليست مقياساً أوَّلياً وإنما هي من مقاييس الدرجة الثانية ، أي أن هناك مجموعة من المقاييس الأصيلة التي نظفر بوساطتها بكثير من المسائل ومن جملتها كون التجربة مقياساً . ونبدأ الآن بتوضيح نظرية كلَّ واحد من الطرفين :

# نظرية التَّعقليين :

يدًّعي المنطق التَّعقي أن الأحكام التي يصدرها الدهن بالنسبة للقضايا تنقسم على قسمين: الأحكام البديهية والنظرية. فالبديهية تعني تلك القضايا التي يصدر فيها الدهن حكماً يقينياً من دون أن يستعين بالاستدلال، مشل حكمه بامتناع التناقض، والحكم بأن الكل أكبر من الجزء، والحكم بأن حلول جسمين في مكان واحد ممتنع، والحكم بأن حلول جسم واحد في آن واحد في مكانين ممتنع، والحكم بأنه إذا ساوت مقادير عديدة مقداراً واحداً فإن تلك المقادير متساوية فيا بينها، والحكم بأنه من المستحيل أن توجد حادثة من دون علة، وبعبارة أخرى فإن الصدفة غير ممكنة . . .

والبديهي بدوره ينقسم على قسمين: البديهي إالأولي والبديهي الثانوي. فالبديهي الأولي: هو الذي لا يحتاج إلى الإستدلال ولا إلى البحث عن «حدٍّ أوسط» ولا إلى تشكيل صغرى وكبرى، وهو مستغن عن أية واسطة وحتى عن المشاهدة والتجربة، ويكفي تصور الموضوع وتصور المحمول في الذهن لكي يصدر الذهن حكمه اليقيني بثبوت المحمول للموضوع، كالأمثلة السابقة الذكر.

أما البديهي الثانوي: فهو الذي لا يكفي تصور الموضوع والمحمول لكي يصدر الذهن حكمه بشأنه ، فهو وإن كان غير محتاج إلى البحث عن «حدٍّ أوسط» وتشكيل قياس، ولكنه لا بدَّ من تدخل الإحساس أو التجربة لإدراك العلاقة بين الموضوع =

•••••••

= والمحمول ، مثل جميع الأمور التجريبية .

ولكن البديهيات الثانوية \_كها يصرِّح بذلك المحقِّقون في المنطق التَّعقي \_ليست بديهية وإنما هي نظرية ، فالعقليون يعتقدون بأن جميع القضايا التجريبية \_ كها سوف يأتي بيان ذلك \_ معتمدة بنحو من الأنحاء على البديهيات الأولية ، إذن تنحصر البديهيات الحقيقية في البديهيات الأولية ، ومن هنا فها بعد كلّما عبرنا بالبديهي أو الأصول والمبادىء العقلية فإننا نقصد بها البديهيات الأولية .

ويدَّعي المنطق التَّعقلي أن الذهن يستطيع أن يجعل هذه البديهيات أساساً له ثم يكسب بواسطتها قضايا نظرية مجهولة ، أي أنه ينطلق منها نحو الاستنتاج ( Deduction ) والاستدلال العقلي عادة يظفر الذهن بأحكام أقل عموماً عن طريق أحكام أكثر شمولاً .

ولا يقتصر المنطق التَّعقلي على ادعاء وجود مثل هذه الأحكام البديهية الأولية ، والانطلاق منها نحو الإستنتاج والاستدلال والظفر بالجزئي من الكلي ، بل يمد نظره إلى القضايا التجريبية للي يظن الإنسان السطحي أن العامل الوحيد في إيجادها هو الاستقراء والتجربة والمشاهدة مدَّعياً أن لهذه الأصول والمبادىء العقلية دخلاً فيها ، فلو لم تكن هذه البديهيات لم يظهر أي علم تجريبي بصورة قانون كلي .

ميمكن تلخيص نظرية المنطق التَّعقلي في النقاط الثلاث الآتية :

- ١ هناك مجموعة من الأحكام الذهنية بديهية أوَّلية ، أي أن الذهن يكتفي في الحكم بشأنها بمحض تصور الموضوع والمحمول ، ويكون المذهن في هذه الأحكام مستغنياً عن أيَّة تجربةٍ ومقدمةٍ وواسطةٍ ( البديهيات الأولية التَّصديقية ) .
- ٢ ـ يستطيع الذهن أن يتّخذ تلك الأحكام البديهية الأولية أساساً لـه ثم يسلك طريق الاستنتاج والقياس العقلي فيظفر بنتائج جديـدة ، ثم يضع هـذه النتائج الحاصلة ركيزة لنتائج أخرى جديدة ، وهكذا دواليك . . .

- ٣ - لا تصبح الأحكام التجريبية قانوناً علمياً كليّاً إلا إذا استخدم القياس العقيلي المركّب من البديهيات العقلية الأولية ، وهذا يعني أنه في مورد جميع المسائل العلمية التجريبية يوجعد دائماً قياس عقلي مفروض ومسلّم ، وإذا لم ناخذ ذلك القياس مفروضاً فإن مشاهداتنا وتجاربنا لا يمكنها أن تمنحنا نتيجة عامة وكليّة . نظرية التجريبين :

## يدّعي المنطق التجريبي:

أُولًا: إنه ليس لدينا أحكام بديهيَّة اوَّليَّة ، أي أنه لا يوجد حتى موردٍ واحدٍ يكفي فيه صرف تصوّر الموضوع والمحمول لكي يحكم الذهن .

ثانياً: إنَّ الذهن دائماً يسير في أحكامه وتصديقاته من الأحكام الجزئية إلى الأحكام الكليّة ، ومن الأحكام ألعامة إلى الأحكام الأعمّ منها ، وهو لا يسير من الكليّ إلى الجزئيّ ، وبعبارة أخرى فإن عادة الذهن دائماً هي السير من الداني إلى العالي فهو يتصاعد ، ولا يسير من العالي إلى الداني . وجميع الأحكام الكليّة الموجودة في الذهن البشري اليوم - والتي يتخيل التعقليون أنها « بديهيّة أوليّة » ويكتفي الذهن في إصدار حكمه بشأنها بصرف تصور الموضوع والمحمول - إنما هي مجموعة من القضايا التجريبية التي ظفر بها الإنسان طيلة فترة حياته ، وكان الذهن في البدء قد أصدر أحكامه بصورة قضايا جزئية ، ثم أصبحت بعد ذلك بشكل أحكام كليّة . وكلّ ما هناك هو أن الإنسان لما كان مواجهاً لهذه القضايا منذ بدء حياته وقد تعلمها من مختبر الحياة الكبير لا في المدارس ولا في المختبرات العاديّة فهو يظنّ أنها قضايا بديهيّة أوّليّة .

وأما ما يظنه المنطق التَّعقلي من أنَّ الذهن قادر بسطريقة القياس العقلي أن يسمير من الكليّ إلى الجزئيّ ، وبهذا فهو يحقق إنجازاً ويكشف مجهولًا فهو اشتباه كبير ، وذلك لأن جميع الأشكال المشهورة في المنطق التَّعقلي والتي يدَّعي أنه يصل فيها إلى نتيجة عن طريق ترتيب صغرى وكبرى بوساطة مفهوم كلي يطلق عليه اسم « الحدُّ الأوسط » إنما هي مبنية عمل الشكل الأول . والشكل الأول يستلزم تكرار المعلوم أو =

............

المصادرة على المطلوب . فمثلاً يقولون : الإنسان حيوان ، وكل حيوان جسم ، إذن الإنسان جسم . فكون الحيوان جسم لا يكون يقينياً لدينا إلا إذا استقرانا جميع أفراد الحيوان ، وفي ضمنها أفراد الإنسان فوجد ناها جميعاً متصفة بالجسمية ، وإلا فمن أين نستطيع إثبات أن الحيوان جسم . فإذا أجرينا استقراءاً كاملاً ورتبنا هذا القياس فإنه يكون تكراراً لأمر معلوم من قبل ، ويشبه هذا ما لو قلنا : الإنسان جسم ، إذن الإنسان جسم . وإذا لم نجر استقراءاً كاملاً وقلنا : كل حيوان جسم ، فإنه مصادرة على المطلوب ، وهذا ما يشبه ما لو ادعينا أن الإنسان جسم ، وإذا سُئلنا : بأي دليل كان الإنسان جسم ؟ أجبنا : بدليل أن الإنسان جسم !

فالنظرية التجريبية تؤكد على نقطتين أساسيتين هما:

أ ـ ليس لدينا بديهيِّ أوليّ ، وجميع القضايا التي يظنها التَّعقليـون من البديهيّـات الأوَّلية إنما هي قضايا تجريبية قد ظفر بها الإنسان خلال عمره المديد .

ب \_ إن أساس النشاط الذهني هو السير من الأحكام الجزئية إلى الأحكام الكليّة .

والجواب على النقطة الأولى من نظرية التجريبيين هو: لوفرضنا صحة هذه النظرية بالنسبة لبعض القضايا البديهية الأولية واعترفنا بأنها حاصلة عن طريق التجربة ، من قبيل الحكم بأن الكلَّ أكبر من جزئه ، أو المقادير المساوية لمقدار واحد تكون متساوية فيها بينها ، ولكن هناك بعض القضايا التي نقطع بصحتها ومع ذلك هي غير قابلة للتجربة والمشاهدة ، من قبيل الحكم بامتناع التناقض ، والحكم بامتناع الصدفة ، أي حدوث الشيء من غير علّة ، والحكم بامتناع الدور ، أي تقدم الشيء على نفسه ، وغاية الأمر أن الإنسان لم يلاحظ في تجاربه ومشاهداته اجتماع النقيضين ولا ارتفاعها ولا حدوث الصدفة ولا تقدم الشيء على نفسه ، ومن الواضح أن صرف عدم المشاهدة لا يدل على العدم ولا على الامتناع .

ثانياً: لو سلّمنا بأن جميع الأحكام العقلية بـلا استثناء وليـدة تجارب الحيـاة فلا بـدّ أن نعترف عندثذٍ بأن المقياس المنطقي الوحيد لصحـة وسقم القضايـا هي التجربـة ، \_

وحينئذ نساءل: هل حكمنا هذا «بأنّ كلّ ما جاءنا عن طريق التجربة فهو صحيح ومنطقي » صحيح أم خطأ ؟ إن كان خطأ فها يدّعيه المنطق التجريبي إذن خطأ ويكون ما يدّعيه المنطق التعقيلي صحيحاً حيث ينكر هذا الانحصار ، وإن كان صحيحاً ومنطقياً فإننا نعود لنتساءل عن هذا الحكم هل هو وليد التجربة ؟ أن هذا الحكم ليس وليد التجربة ؟ إن أي هل أثبتت التجربة إذن يعرف من هذا أن لدينا حكماً بديهياً أولياً ، أي حكماً لم يكن وليد التجربة إذن يعرف من هذا أن لدينا حكماً بديهياً أولياً ، أي حكماً حاصلاً بدون وساطة التجربة ، وإن أثبتنا صحة التجربة بالتجربة فإننا نقيسها إلى التجربة لا تكون التجربة معتبرة عندنا ، وبعد أن ننهي التجربة فإننا نقيسها إلى شيء لم تثبت عندنا صحته ، إذن صحة التجربة عندنا غير ثابتة ، إذن لا يكون هذا الحكم القائل : «إن الحكم الوحيد المنطقي والمعتبر هو الدي تؤكد صحته التجربة » ثابتاً بطريق أولى .

والحقيقة هي أن جميع الأحكام الحاصلة للذهن مع الواسطة لابدً أن تنتهي إلى أحكام بلا واسطة ، ولو فرضنا أنَّ لجميع الأحكام واسطة ( التجربة أو أي شيء اخر ) فلن يكون من الممكن حصول أيّ حكم للذهن ، وبالتالي لا بدد أن يغوص الذهن في لجيج الشك المطلق ، وبعبارة أخرى فإنَّ إنكار البديهيات الأوَّليّة يستلزم الشكّ المطلق والسقوط في المهوى السحيق للسوفسطائية .

ثالثاً: إن عامل المشاهدة والتجربة محدود دائهاً بزمانٍ معين ومكانٍ معين وعددٍ معين ، ولـو فرضنا أنَّ جميع القضايا التي يعتبرها التعقليون بديهيات أولية هي قضايا تجريبية فإن الذهن .. بفضل عامل التجربة ـ يستطيع الحكم في تلك الموارد المحدودة التي تناولتها المشاهدة والتجربة فقط ليس أكثر . مشلاً لو فرضنا إننا شاهدنا وجرَّبنا عشرة موارد أو مائة أو ألف مورد فانتهينا فيها إلى هذه النتيجة القائلة :

«إذا ساوت عدة مقادير مقداراً واحداً فإن تلك المقادير متساوية فيها بينها » ، أو إلى هذه النتيجة القائلة : « إن التناقض ممتنع » ، فبأي ملاك نعمم هذا الحكم بحيث \_

يشمل جميع الأزمنة والأمكنة وكل الموارد اللامتناهية ؟

ونحن نجد في أذهاننا هذه الأحكام كليّة أزليّة أبديّة ترفض أي استثناء (أي أنها ضرورية) ، مع أن هذه الخواص الثلاث ( الكلية ــ الـدوام ــ الضرورة) لا يمكن أن يكون أيّ منها وليد التجربة .

ومن هناأيضاً يتضح الجواب على النقطة الثانية من نظرية التجريبيين ، فالتجريبيون يدَّعون أن الذهن دائماً يصل إلى الأحكام الكليّة عن طريق الأحكام الجزئية ، وهنا نتساءل : لماذا يعمَّم الذهن حكمه من الموارد المجرَّبة إلى الموارد التي لم تتم تجربتها فينتقل من الجزئي إلى الكليّ ويقطع طريقاً متصاعداً ؟

أيكون الذهن مذعناً بأن أي حكم يثبت لبعض أفراد الكليّ فهو ثـابت لجميع أفراده ، أي هل حكم الأشياء المتماثلة متماثل أيضاً ؟

أم أنَّ الذهن لا إذعان له بذلك ؟

إن لم يكن مذعناً فالتجربة إذن في بعض الموارد التي تمت تجربتها لا يمكن أن تكون ملاكاً للحكم بالنسبة للأفراد التي لم تجرب. ويشبه هذا تماماً ما لو أراد الذهن أن يصدر حكماً بالنسبة لتلك الأفراد التي لم تجرب قبل أن نبدأ أي تجربة أو مشاهدة ، مع أن الذهن ـ بالضرورة وباعتراف العلماء التجريبيين أنفسهم ـ لا حكم له بالنسبة للمواضيع التجريبية قبل تجربتها .

وإن كان مذعناً فلا بدَّ أن يكون قد ظفر بهذا الحكم من دون وساطة التجربة والمشاهدة ، وذلك لأن هذا الحكم لو كان وليد التجربة لاحتاج قطعاً في تعميمه إلى حكم آخر وهكذا دواليك . .

ومن هنا يعلم أنه في جميع المسائل التجريبية حيث يتحرك السذهن من الأحكام الجزئية ليصل إلى الأحكام الكليّة لا بدُّ أن يكون معتمداً على مجموعة من الأصول العامة غير التجريبية ، غاية الأمر أن هذه الأصول العامة لمّا كانت تستعمل في جميع الموارد ويستغلها المذهن بصورة أتوماتيكية فإن الشخص ينظن أنه قد انتقل من ...

الجزئي إلى الكلي ومن الداني إلى العالي بفضل عامل التجربة والمشاهدة فقط ،
 والحال أن هذا التصاعد قد تم بمساعدة تلك الأصول العامة .

وتساهم في صياغة الأحكام التجريبية أصول عقلية عـديدة ، وأهم الأصـول العقلية التي تعتمد عليها أي تجربة أصلان :

أحدهما: امتناع الصدفة ، فالفذهن يعلم انطلاقاً من هذا الأصل أن أيَّ حادثة لا يمكن أن تقع من دون علة ، ومن هنا فهو يعلم اجالاً وبشكل يقيني بوجود علّة ما لكلِّ حادثة . ويعد هذا الأصل من البديهيات الأوَّليَّة ولا علاقة له بالتجربة . والثاني : أصل السنخية بين العلة والمعلول ، أيّ أنه دائهاً يصدر من علّة معيّنة معلول معين . ويستنتج هذا الأصل من أصل امتناع التناقض ولا علاقة له أيضاً بالتجربة .

وبعدان يسلّم الذهن بصحة هذين الأصلين فإنه يستطيع أن يستنتج من تجاربه ، وذلك لأن التجربة تحاول اكتشاف العلاقة بين حادثتين جزئيتين ، والتعرف على علّية حادثة الحدثة أخرى ، ولمّا كان الذهن مؤمناً بكون الصدفة مستحيلة وأيَّ حادثة لا يمكن أن تكون بلا علّة فهو مذعن إذن بأن هذه الحادثة المدروسة ليست من دون علّة ، وعندثذ يستغل الأساليب الخاصة التي يستعملها العلماء التجريبيون في مختبراتهم ليصل إلى العلّة المؤاقعية لتلك الحادثة (يقترح العلماء التجريبيون من قبيل فرانسيس بيكن واستوارت ميل مناهج عملية مفيدة لطريقة التجربة وللظفر بالعلّة الحقيقية لأيّة حادثة ، وقد استغل هذه المناهج الباحثون في العلوم الطبيعية ، وإذا لم يسلك الباحث تلك السبل فإن التجربة تكون عقيمة ، ولكن القارىء الكريم يعلم أنَّ صحة أيَّ تجربةٍ تتوقف على انتهاج تلك الأساليب ، أمَّا صحة تلك الأساليب نفسها فيلا تنهض التجربة بإثباتها ولا بيد أنهم قد تـوصّلوا إلى إثبات صحة تلك الأساليب بلون من الاستدلال العقلي الذي ينكرون صحته ) ، وبعد أن يكتشف علية حادثة ما لحادثة أخرى في الموارد الجزئية فإنه اعتباداً على أصل السنخية بين العلة والمعلول بحيث تكون العلة المعينة دائماً تستوجب معلولاً معيّناً ـ =

وهو أمر تثبت صحته الفلسفة العقلية \_ يقوم بتعميم ذلك الحكم الجزئي ويتصاعد به ليصوغ منه قانوناً كليّاً ، ومن الواضح أنه من العسير عمليّاً أن تستطيع التجربة تعيين العلّة الواقعية لحادثة مّا من بين الأمور العديدة التي يحتمل كلّ منها أن يكون علّة للحادثة ، فيعين المجرّب شيئاً وينفي سائر الإحتمالات . وعدم يقينية القضايا التجريبية تعود إلى هذا السبب وهو العلّة في التغيير السريع الذي يلاحظ في القضايا التجريبية .

وأما إشكال المنطق التجريبي على أسلوب الاستنتاج في المنطق التّعقلي ، حيث يـزعم بـأن الانتقال من الكـليّ إلى الجزئيّ ، والاستـدلال القياسي ليس إلّا تكـراراً لأمـرٍ معلوم ٍ أو مصادرةٍ على المطلوب فجوابه :

أُولاً: إنَّ استدلال المنطق التجريبي هذا هـو استدلال قياسي يسـير من الكـلـيّ إلى الجزئيّ، فهو إذن إما تكرار لأمر معلوم أو مصادرة على المطلوب.

ثانياً: إن ظنّ المنطق التجريبي كون أي استدلال كليّ فهو إما تكرار لأمرٍ معلول أو مصادرةٍ على المطلوب يكون مبنيًا على أن الـذهن يسير دائماً من الحكم الجزئيّ إلى الحكم الكليّ، ولكنه اتّضح لدينا فيها سبق لئا بيانه أن الذهن ليس فقط لا يسير دائماً من الجزئيّ إلى الكليّ بل في بعض الموارد التي يسير فيها من الجزئيّ إلى الكليّ ويضوغ القوانين العامة للعلوم الطبيعية فإنه يستعين بمجموعة من الأصول العامة التي يدركها الـذهن منذ البدء بهذه الصفة الكلية ومن دون وساطة أيّ عامل خارجي (تجربة كانت أو غيرها).

ثالثاً: ما جاء به المنطق التجريبي في مورد الإنسان والحيوان بعنوان المثال فهو مناقشة في المثال ، ونحن نستطيع أن نغير المثال ونستفتي الرياضيات . ففي الرياضيات يُستفاد من أسلوب القياس العقلي ، مثلاً يوجد في الهندسة قانونان أو ثلاثة قوانين عامة مسلمة الصحة من قبيل قانون المساواة وقانون الكلّ والجزء ، ويعتبران أساساً لهذا العلم ، وكلّ مورد جزئيّ في هذا العلم فهو يستنبط منها وإذا كان كلّ استذلال عقليّ وكلّ سير من الكليّ إلى الجزئيّ خطأً مطلقاً وتكراراً لأمر معلوم أو =

مصادرة على المطلوب، فإن جميع الإستدلالات الرياضية تصبح غير ذات قيمة ، ويلزم عندئلٍ لمعرفة هذه الأصول الرياضية المتعارفة ـ من قبيل أصل المساواة وأصل الكل والجزء ـ أن نستقرىء أولاً جميع المسائل الرياضية ونعرفها ثم نحكم بأن المقادير المساوية لمقدار واحد هي متساوية فيها بينها ، وأن الكل أكبر من الجزء .

وحاول بعض العلماء ادعاء الفرق بين الإستدلالات الرياضية والإستدلال القياسي. زاعماً أنه في نفس الوقت الذي لا يكون فيه الإستدلال الرياضي تجريبياً فإنه أيضاً ليس سيراً من الكلي إلى الجزئي بل بالعكس أنه سير من الجزئي إلى الكلي بطريقة التعميم ، يقول فليسين شاله في كتابه « ميثودولوجي » ( علم الأساليب ) في الفصل المعنون بـ « أسلوب الرياضيات » ما نصة :

هيكننا القول: إن التعميم يستعمل في جميع البراهين الرياضية. وكلّ ما يثبت في مثال واحد فإنهم يعتبرونه صادقاً في الموارد الأخرى ، مثلاً عندما نثبت شيئاً بالنسبة للمثلث (أب ج) فإننا نعمّمه ليشمل جميع المثلثات. ولكن هناك فرقاً أساسياً بين التّعميم المستعمل في الرياضيات والتّعميم المستعمل في العلوم الفيزيائية والكيميائية ، ويتلخص هذا الفرق في أن التّعميم الرياضي لا يحصل عن طريق التجربة ، على العكس من العلوم التجريبية ، فمثلاً عندما نثبت حكماً بالبرهان للمثلث (أب ج) ثم نعمّمه ليشمل جميع المثلثات ، فإنّ التجربة لا دخل لها إطلاقاً في هذا التعميم ، بينها نحن نطّلع على أن هذا الفلز أو ذاك أو جميع الفلزات تسنبط بالحرارة بوساطة التجربة » .

والواقع هوأنَّ التعميم في الإستدلالات الرياضية ليس هو بمعنى السير من الجزئيّ إلى الكليّ أو من الكليّ إلى ما هو أوسع منه ، وذلك لأن الشيء الذي يفرض التسليم على الذهن في المسائل الرياضية هو صرف البرهان الرياضي ، وبالضرورة فإن أيَّ برهان رياضي لا يختص بمورد معينٌ ، وإذا استعملنا البرهان الرياضي في مورد معينٌ ( مثلًا المثلث أ ب جـ ) فالمقصود من ذلك هو التَّفهيم وتوضيح مفاد البرهان =

للذهن ، ولهذا إذا استطاع الذهن تصور مفاد البرهان من دون رجوع إلى مورد خاص ، فإنه يكون ملزماً بقبوله ، وبعبارة أخرى : فإنَّ العامل الذي يحمل الذهن على الإذعان ويلزمه بقبول مفاد البرهان الكليّ هو نفس البرهان فحسب ، وغاية ما في الأمر هو أنه في مورد كلّ إذعان وحكم لا بدَّ أن يتصور الذهن القضية المفروضة بشكل واضح حتى يستطيع أن يذعن لمضمونها . فالاحتياج إلى الموارد الخاصة في المسائل الرياضية يكون لتصور مفاد البرهان لا للتصديق بمضمونه .

وفي مقام التفرقة بين الاستقراء والاستدلال القياسي والبرهان الرياضي يقول فليسين شااه .

«بوساطة هذا الأمر الأساسي عيّز بين القياس \_الذي لا دخل للتجربة فيه \_والاستقراء المبني على التجربة ، وعندئذٍ لا بدّ من إصلاح التعريف الذي يُذكر عادة للقياس من أنه ( استدلال ينتقل فيه الـذهن من قضية كليّـة إلى قضية أقـل شمولاً منهـا) وإحلال تعريف آخر محله بحيث ينطبق على القياس الصوريّ ـ الذي يطبّق فيه الذهن حكم الكليّ على أفراده \_ وعلى البرهان ( البرهان الرياضي ) الذي ينتقل فيه الفكر من الأقل عموماً إلى الأكثر كلية . والقاسم المشترك بين القياس الصوري والبرهان الرياضي هـو أنَّ الذهن في كـلا الموردين لا يستعـين بالتَّجـربة ، ويقـوم الذهن بنفسه بإيجاد علاقات بين الأفكار تعتبر ضرورية من الناحية المنطقية . إذن من الأفضل في تعريف القياس أو الاستدلال الاستنتاجي أن نقول: هـو كلام مؤلف من قضايا بحيث تكون بين التصورات الموجودة فيه رابطة ضروريـة . فالقياس الصوري هو أحد الموارد الجزئية للقياس ( الاستنتاج ) ، وفيه يستخرج معنى قضية مّا من أخرى لأنها مندرجة فيها ، وتكون الثانية أعمّ من الأولى ، مثل الفاني الذي هو أعمّ من الإنسان والإنسان الذي هو أعمّ من سقراط ( في قولنا : سقراط إنسان ، والإنسان فان ، إذن سقراط فان ) فسقراط يندرج في ضمن الإنسان ، والإنسان في ضمن الفاني ، ويكون الحكم المنطبق على الأعمّ بشكـل كليّ منطبقاً على الدَّاخل ضمن ذلك الأعمّ وهو أقبل منه عموماً ، أمَّا الاستدلال =

الرياضي فهو إحدى صور القياس الـذي لم تلحظ فيه رابـطة « الإندراج » ، وإنمـا لوحظت فيه علاقة « التساوي » أو « التعـادل » ، فنضع المقـادير المعـادلة لبعضهـا مكان بعضها الآخر ونستنتج من ذلك نتائج ضرورية » .

إنَّ التفرقة بين القياس المسمى بالصوريّ والبرهان الرياضيّ بكون العلاقة في الأول هي « الإندراج » وفي الثاني هي « التساوي » ليست صحيحة ، فقد انتهى المنطقيون في تحقيقهم إلى أن « قياس المساواة » المستعمل في الرياضيات ينحلُّ إلى قياسين ، وتلاحظ في القياس الثاني علاقة « الإندراج » وما لم يعنِ القياس الثاني ، فإن الذهن لا يصل إلى مقصوده ، فمثلاً عندما نقيم الدليل على أن الزاوية ( أ ) تساوي الزاوية ( ج ) فإن الزاوية ( ب ) تساوي الزاوية ( ج ) فإن النتيجة المباشرة لهذا القياس هي أن الزاوية ( أ ) تساوي المساوي للزاوية ( ج ) ( لا أنها تساوي الزاوية ج ) ، ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة لقياس آخر تلاحظ فيه علاقة الإندراج ويسير فيه الذهن من الكليّ إلى الجزئيّ بهذا الشكل : الزاوية ( أ ) تساوي المساوي المساوي للزاوية ( ج ) ، وكلّما كانت هناك مقادير مساوية لمقدار واحد فهي متساوية فيها بينها ، إذن الزاوية ( أ ) مساوية للزاوية ( ج ) .

وكما يلاحظ فإنَّ خلاقية الذهن هذه مدينة للقياس المسمى بالصوريِّ اللهِ ينتقل فيه الذهن من الكليِّ إلى الأقل منه شمولاً . وكلَّ ما هناك هو أن هذا القياس الثاني لما كان مستعملاً في جميع الموارد بنحو واحد لذا فإن الإنسان يكون حاضر الذهن بالنسبة إليه دائمً ولا يقحم في المعادلة الرياضية .

وقد اعترف بعض الفلاسفة وعلماء النفس المحدثين بكون مجموعة الأصول الكليّة العقلية غير تجريبية ، أي أنهم سلّموا بأن ظهور الأحكام الكليّة العقلية ليس وليد المشاهدة والتجربة والاستقراء ، لكنهم زعموا أن ظهورها معلول لعوامل حيويّة أو عوامل اجتماعية ، أي أن حاجات الحياة الفردية أو الحياة الاجتماعية قد دفعت الذهن لصياغة هذه الأصول ، فجعلته يحكم باستحالة التناقض وبضرورة ثبوت الشيء لنفسه وامتناع الصدفة . . . وبتغيير حاجات الحياة قد تخلي هذه الأصول =

مكانها في الفكر البشري لتحلّ محلّها أصول أخرى ، وبناء على هذا فإنَّ هذه الأصول الأوَّليَّة وإنْ كانت غير معلولة للتَّجربة ولكنها لا تتمتع بقيمة منطقية مطلقة كها يزعم ذلك المنطق التَّعقلي ويعتبرها صحيحة مطلقاً وعامة وأزليّة وأبديّة ترفض أيّ تخلف .

إن هذه النظرية أشد ضعفاً من النظرية التجريبية، فلم تتم التفرقة فيها بين الأفكار الحقيقية والأفكار الاعتبارية ، وسوف نتناولها بالدراسة والنقد في المقالة السادسة عند الحديث عن الاعتباريات والأفكار العملية .

وأشاعت فئة أخرى نغمة جديدة ، فاعترفت بأنَّ الأصول السابقة الذكر غير تجريبية ، وسلّمت بأنَّ الذهن يسير من الحكم الكليِّ إلى الحكم الجزئيِّ ، لكنها ادَّعت أن هذه الأصول في الذهن لا تتمتع بقيمة يقينيَّة وهي فروض بحتة صاغها المذهن ولا يجد حرجاً من الشك والترديد فيها . وغاية ما في الأمر هو أن المذهن مرغم على اعتبار هذه الفرضيات مسلّمة من دون دليل ، لأنه إن لم يقبلها بلا دليل ولم يفرض مثلاً أن التناقض ممتنع وأن الصدفة مستحيلة و . . . فإن صرح العلم ينهار ويغيب عن العلم البشري النظام والإستحكام .

والجواب على هذه النظرية هو: أيكون فرض هذه الأصول الكلية مؤثراً في إعطاء المسائل العلمية نتائجها أم لا ؟

إن لم يكن مؤشِّراً فسواء، أفرضناها أم لم نفرضها، فإنَّ الوضع لا يختلف، وإن كان مؤشِّراً فهل استنتاج هذه المسائل الجزئية من تلك الفروض الكلية أمر قطعيّ ويقينيّ للذهن أم هو بدوره يحتاج إلى فرض ؟

إن كان قطعيّاً ويقينيّاً إذن يعرف من هذا أنه بديهيّ أوّليّ (ضرورة إنتاج القياس) ويكون هذا البديهيّ قطعيّاً ويقينيّاً في أذهاننا ولا تجيز أذهاننا عندئيد أيّ لون من الشكّ والترديد فيه ، وإن كان استنتاج المسائل العلمية من تلك الأصول الكلية محتاجاً أيضاً إلى فرض إذن لم يصل الذهن إلى هدفه الـذي هو انتظام واستحكام المسائل العلمية ، ويصبح فرض هذه الأصول وعدم فرضها على السواء بالنسبة السائل العلمية ، ويصبح فرض هذه الأصول وعدم فرضها على السواء بالنسبة السائل العلمية ،

الله ، وتبقى المسائل العلمية على مستوى الفرض فقط ، وقد كان الله مند البيد - ومن دون أن يبسط يده طالباً العون من هذه الأصول - قيادراً على أن يفرض ما يشاء .

والحقيقة هي أنا إنكار الأحكام البديهيّة الأوَّليّة يستلزم الشكّ في كلَّ شيءٍ وحتى الشكّ في الشكّ نفسه ، وهمذا هو بنفسه الحدّ الفاصل بين الفلسفة والمنطق من جهة والسوفسطائية من جهة أخرى .

ونرى من المناسب أن ننقل كلام فليسين شالـه ـ أحد أتبـاع المنطق والفلسفـة التجريبيين والمتأثر بقوة المذهب الوضعي لأوجست كنت ـ في هذا المجال وننتقده .

يقول شاله في كتاب ميثودول وجي (علم الأساليب) في فصل: «أسلوب العلوم الفيزيائية والكيميائية » ها نصه:

«الاستقراء عبارة عن ذلك الاستدلال الذي يعتمد فيه الذهن على التجربة وينتقل من معرفة الجزئيات لصياغة القانون العام ، أي عندما تنسجم فرضية ما في نتائجها مع جميع الأمور المشاهدة والمجرّبة فإن تلك الفرضيّة تتحبول إلى قانون من دون تدخل أي نشاط عقلي آخر . والموضوع الفلسفيّ المهم الذي يبدو في الإستقراء هو : هل يكون مثل هذا الاستدلال منسجهاً مع قوانين العقل أم لا ؟ إن كان منسجاً معها فبأي دليل وما هو الأساس في كونه قانوناً ؟ ومن الواضح أن هذا الإشكال لا يرد في موضوع القياس أو (الاستنتاج) ، لأن من حق الذهن دائهاً أن يستخرج من الأصول التي قد وضعها من قبل وسلم بها نتائج ضرورية من الناحية المنطقية ، ولكن الإستقراء لما كان مبنيًا على التجربة فبأيّ حقّ يتجاوز حدوده التجريبية ويعمّم الحكم الصادق على المجرّبات ، ليشمل الحوادث التي لم حدوده التجريبية ويعمّم الحكم الصادق على المجرّبات ، ليشمل الحوادث التي لم خاص ، فبأي مبرّر نقوم بوضع قانون عام يشمل جميع الأزمنة والأمكنة ؟ وكيف نستطيع أن نتيقن أن الأمور المجهولة التي لا عدّ لها تشبه هذه الأمور المعدودة التي نستطيع أن نتيقن أن الأمور المجهولة التي لا عدّ لها تشبه هذه الأمور المعدودة التي نستطيع أن نتيقن أن الأمور المجهولة التي لا عدّ لها تشبه هذه الأمور المعدودة التي خيربناها ؟

إن المشاكل التي تكتنف أساس الاستقراء هي من هذا القبيل. أو لظاهر أن العلماء مجمعون على أن الاستقراء مبني على أصل تشابه الطبيعة واتّحاد شكلها ، أي إذا سلكت الطبيعة دائماً سلوكاً معيّناً فإننا نكتفي بملاحظة علاقة معيّنة بين الحوادث في زمانٍ واحدٍ ومكانٍ خاص ، ثم نعلم من هذا أن هذه العلاقة موجودة دائماً وفي كلّ مكانٍ ، ولكن الصعوبة هي في هذه النقطة ، فكيف نستطيع أن نتيقن بأن الطبيعة تسلك دائماً سلوكاً معيّناً وبنحو متشابه ؟

فالفلسفة التجريبية القاثلة أنَّ جميع أفكارنا حاصلة لنا نتيجة للتجربة تفسر أصل تشابه الطبيعة واتُّحاد شكلها بـوساطـة التجربـة أيضاً وتقـول : إنَّ الشيء الوحيـد الذي يثبت لـ الإنسان أن للطبيعة مسيراً متّحد الشكل هي التجربة ، وقد أيّد هذه النظرية الفيلسوف الإنجليزي « جـون استوارت ميـل » في كتابـه المنطق ، ويعـود برهانه في هذا البـاب إلى أصل العلّيـة العامـة ، فكلّ علَّة معيّنـة تستوجب دائــماً معلولًا معيّناً ، وقانون العلّية العامة هذا ليس أمراً يـدركه العقـل قبل التجـربة ، ولا يعتبر من أصول الفكر الإنساني ، وذلك لأنه من الناحية المنطقية ليس مستحيلًا أن تحصل الحوادث صدفة واتفاقاً ، والذي حمل الإنسان على الإعتقاد بهذا الموضوع هو تجربته ، فعرف بوساطتها أن العلَّة المعيَّنة دائهاً تستـوجب معلولًا بعينه ليس غير : إذن أصل العلَّية العامة ـ الـذي يعتبره « جـون استوارت ميـل » أساس الاستقراء ـ هو بنفسه حاصل نتيجة للاستقراء وتعميم الملاحظات المكتسبة عن طريق التجربة ، ولكنه لا ينبغي أن يتصور أحد أنَّ في كلامنا هذا دوراً باطلًا ( لأن أساس الاستقراء هو أصل العُلّية ، وهذا الأصل يعتبر نتيجة للاستقراء ) ، وذلك لأن المقصود من الاستقراء الذي هنو أساس هنذا الأصل هنو الاستقراء العاميّ والسطحيّ ، بينما المقصود من الاستقراء الثاني هـو الاستقراء العلميّ ، فنحن نعلم أن الإنسان العاميّ والـطفل وحتى الحيـوان إذا رأى مرة واحــدة أمراً يستلزم أمراً آخر ، فإنه ينتظر أن يتكرر ذلك دائماً . . . »

إن الجواب الذي يقدّمه فليسين شاله عن أشكال «الدور» لا معنى له وهو بعيد عن =

= الأسس العقلية والعلمية وذلك لأنه:

أولاً: يظهر أمامنا هذا السؤال: كيف يؤدّي الاستقراء السطحيّ إلى حكم كليّ ؟ ثم أيتحرك الذهن جزافاً ومن دون ملاك في الاستقراء السطحيّ وحتى في ذهن الطفل والحيوان، حيث ينتقل من الجزئيّ إلى الكليّ ؟ أم يوجد هناك ملاك؟

إن كان ذلك جزافاً فأصل العلّية يصبح أيضاً جزافاً ولا تعود له أيّة قيمة منطقية ، وتغدو جميع القوانين العلميّة التجريبية \_ المبنية على أصل لا قيمة له \_ لا قيمة لها أيضاً . وإن كان ملاك ، إذن يمكن القول أن الطفل وحتى الحيوان يدرك أصل العلّية العامة بالفطرة .

والواقع أن ما ينتظره الطفل والحيوان من وقوع حمادثة بعمد أخرى حيث شماهد حمدوث ذلك مرة واحدة ، يختلف تماماً عمّا يدركه الإنسان من أصل العلّية . فيها يدركه الإنسان بقوَّته العاقلة أمران : أحدهما : إمتناع الصدفة . والثاني : ضرورة ترتب المعلول على العلَّة وامتناع تخلف عنها . وأصل « الضرورة » و « الجبر العسلُّ والمعلولي ، هما اللذان عنحان العلوم النظام والإستحكام ويخرجانها بصورة نواميس قطعيَّة وقوانين حتميَّة . وأمَّا ما ينتظره الـطفل والحيـوان فهو صـرف وقوع حـادثة ّ بعد أخرى كان قد شاهدها من قبل تحدث أمامه مرة واحدة ، وهذا الانتظار لون من السبق الذهنيّ الذي ليس لـ قيمة منطقيّة ، وهـ ويغزو الأذهـان البسيطة من قبيل ذهن الإنسان العامي والطفل والحيوان ، وهو نابع من قوة ١ تداعى المعاني ، وهو لـون من الانتقال مـن جـزئي إلى جـزئي آخر ، وكلَّما كان الذهن أكثر بساطة وكان العقل أشد ضعفاً كان السبق الناهني المصطلح عليه في المنطق بـ ﴿ التمثيل ﴾ أكثر حدوثاً ، وكلّما كان العقل أقوى فإن الله هن يبتعد أكثر عن التمثيل الذي هو انتقال من جزئي إلى جزئي آخر ، ويتجه نحو القياس اللذي ينبع من الأحكام الكليّـة والضروريّة والـدائمة ، وبعبـارة أخرى فـإن الـذهن في البدء لا يتمتع بالتمييز المنطقي وتكون الأحكام التي يصدرها جزئية وسطحية ، ولهذا في جميع الموارد التي يوجد فيها « تداع » بين معنيين فإنَّ الله يسبق =

المحكم ، ولكنه بمجرد أن يصبح عقله قويًا ويستحكم ذهنه بتوفّر الأصول الكليّة والبديهيّات الأوَّليّة فيه ، فإنه يبدأ في إصدار أحكامه حسب أسس منطقية مطابقة للواقع ونفس الأمر ، ولهذا فإن الذهن بعد أن يشتدّ عوده بالأصول العقلية يكفّ عن أفعال السبق الذهنيّ التي تتم في ذهن الإنسان العاميّ والطفل والحيوان بوساطة تداعي المعاني ، وهي أحياناً تطابق الواقع وأحياناً وهي الأكثر لا تطابقه . وأساس نظرية «جون استوارت ميل » التي أشير إليها في ضمن حديث فليسين شاله هو أن المبنى الذي يسير عليه الذهن في التفكير والاستدلال ليس هو الإنتقال من الكليّ إلى الجزئيّ ( القياس ) وليس هو الإنتقال من الكليّ إلى الجزئيّ ( القياس ) وليس هو الإنتقال من الجزئيّ إلى الكليّ ( الإستقراء ) وإنما هو الإنتقال من جزئي إلى جزئي آخر ( التمثيل ) ، ويتم هذا الإنتقال بوساطة « تداعي المعاني » ، ولعلّ أوّل من أبدى هذا الرأي هو « دافيد هيوم » ( ١٧١١ - ١٧٧٦ ) ، ولكنه قد علم ممّا مرّ في التعليقات المثبتة في الصفحتين ( ٧٩ - ٨٠) وممّا ذكر في المتن أنه :

أولاً: « الحكم » يختلف عن تداعي المعاني ، وعلل الحكم ومباديه غير علل تداعي المعانى ومباديه .

ثانياً: قد يكون تداعي المعاني أحياناً مبنى وعلّة لسبق الذهن في أحد الأحكام ، ولكن هذا اللون من السبق الذهني ليس له قيمة من الناحية المنطقية وفي نفس الأمر ، وهو يحدث غالباً للأذهان البسيطة كالإنسان العامي والطفل والحيوان ، وكلّما تسلّح الذهن أكثر بالأصول العقلية والمنطق الصحيح والقدرة على التنبؤ بما يطابق الواقع ، فإنه يحول دون أفعال السبق الذهني المبنية على أساس تداعي المعاني ، إذن تداعي المعاني ليس هو الأساس الأصيل لانتقالات الإنسان العلمية الصحيحة ، وبالتالي فإن الأساس في الإستدلالات المنطقية ليس هو التمثيل .

ولسنا نعرف لماذا يتضايق من « لزوم الدور » فليسين شاله وسائر أتباع الفلسفة التجريبية ؟ وما الذي يحملهم على اعتبار الدور باطلاً وممتنعاً ؟ وهل يستطيع هؤلاء أن يفسروا بطلان الدور عن طريق الاستقراء ؟ !!!

أي أنها ليست بشكل بحيث نستطيع أن نفرض أحدها معلومناً وحده ، ونفرض الباقي كله مجهولاً ، أي أن حصول العلم بمعلوم ما لا ارتباط لله إطلاقاً بسائر المعلومات . ويكون هذا الكلام في العلوم البرهانية أوضح من

ان الاستقراء والمشاهدة والتجربة معقولة في مورد الأشياء العينيّة ، أمّا المعدومات والممتنعات فإنها لا يمكن مشاهدتها ولا تجربتها .

ويعلم مَّا ذكرناه لحدُّ الآن :

١ ــ إن للإنسان في ذهنه أحكاماً وتصديقات بديهيَّة أوَّلية .

٢ ـ تتمتع هذه البديهيات بقيمة يقينيّة .

٣ ـ يستطيع الذهن باعتهاده على تلك البديهيات أن ينتقل من الحكم الكلي إلى الحكم الجزئي .

إن الأساس الأصيل في الانتقالات الفكرية والاستدلالات العقلية ليس هو السير من الجزئي إلى الجزئي إلى الجزئي إلى الجزئي إلى الجزئي الآخر وإنما هـو السير من الكـلي إلى الجزئي .

٥ ـ إن الـذهن في العلوم الطبيعية والتجريبية يتصاعد من الحكم الجوئي إلى الحكم الكلي ، ويتم هذا التصاعد بمساعدة الأحكام البديهية والأولية والقواعد المعتمدة عليها .

٦ ـ السبب في عدم كون بعض مسائل العلوم الطبيعية يقينيّة هو النقص في التجارب .

٧ ـ من وجهة نظر علم المنطق وفن الظفر بـ « مقاييس الفكر » تكون التجربة مقياساً
 من الدرجة الثانية ، أما المقاييس من الـ درجة الأولى فهي مجمـوعة من الأصـول
 العقلية التي بوساطتها يثبت للذهن أن التجربة مقياس أيضاً .

وخاتمة هذا البحث نجد من المناسب أن نكرر الجملة التي ذكرناها في مقدمة هذه المقالة (ص ٣٢):

<sup>«</sup>صحيح أنه ليس لدينا تصورات متقدمة على التصورات الحسية ولكن لدينات، تصديقات كثيرة متقدمة على التصديقات التجريبية ».

أيِّ مكانٍ آخر . فنحن لا نستطيع أبداً أن نثبت كثيراً من مسائل هذه العلوم ما لم نكن قد أثبتنا قبل ذلك مسائل أخرى كثيرة .

إذن بين هذه المعلومات التصديقية لون من العلاقة والارتباط لا يخلو من شبه بالتوالد المادي . وذلك لأن التصديقين اللذين بينها نسبة الأصل والفرع يشبهان تماماً الأب والأم والولد ، أو يشبهان الشجرة والثمرة ، فالأسس المادية المكونة للفرع محفوظة في وجود الأصل ، وهو ينفصل عن أصله بصورة جديدة فيصبح ظاهرة حديثة ، وأقصى ما يوجد من فرق بينها هو أن ظهور الفرع المادي متوقف على وجود أصله دون بقاء حياته ، ولكن أي تصديق أو فكر ينتج نتيجة ، فإن بقاءه ضروري لبقاء النتيجة ، بحيث إذا زال من الوجود المعطي للنتيجة فإن انعدام النتيجة يكون ضرورياً .

إذن وجود مجموعة من الأفكار والتصديقات التي تولّد بصورة منحصرة - فكراً وتصديقاً معيّناً لا يمكن مقارنته بوجود مجموعة من الطواهر الماديّة التي تولّد ظاهرة ماديّة ، وذلك لأن مجموعة علل الحوادث الماديّة يمكن أن تفرض غير متناهية بحيث تذهب من الوجود كلّ حلقة من هذه المجموعة عندما يصل دور الحلقة اللّاحقة وتعطي مكانها للحلقة الآتية بعدها ، ولكنَّ أيَّ علة تصديقية لا بدَّ أن تكون موجودة مع وجود معلولما التصديقي ، وفرض عدم التناهي في سلسلة العلل التصديقية يستلزم عدم حصول ذلك التصديق، وعليه فإذا فرضنا وجود معلوم تصديقي فلا بدَّ أن تتهي إلى تصديقي يكون ظاهراً بنفسه من دون أن يحتاج إلى تصديقي آخر (البديهي الأولين) .

ويستنتج من هذا البيان :

١ - إذا فرضنا وجود تصديق علمي ( في مقابل الشك ) ، فإمّا أن بكون ذلك المفروض بذاته بديهيًّا وإما أن ينتهي بالتالي إلى بديهيًّا ، وبعبارة أخرى فإن عندنا تصديقاً بديهيًّا .

٢ ـ إن كل معلوم نظري (غير بديهي ) يـوجد بـوسـاطـة تـركيب
 البديهيات أو النظريات المنتهية إلى البديهيات .

٣ ـ إن للعلوم كثرة بوساطة انقسامها إلى البديهية والنظرية .
 إشكال

قد يعترض البعض على الحديث السابق الذكر قائلاً:

إن الحركة العلمية تغيّر فرضيّاتها باستمرار وتعتبرها مؤقيّة ، وهذا ينقض نظريتكم ، وذلك لأنَّ كلَّ مجالٍ من المجالات العلمية يتبنى فرضيّة معيّنة ويبدأ البحث على أساس تلك الفرضيّة ، فيبين بعض الخواص ، وبعد فترة يلمس خواصّ جديدة لا تنسجم مع تلك الفرضيّة الموجودة ، فينفض اليد عن الفرضيّة القديمة ويحلُّ محلها فرضيّة جديدة أوسع أفقاً وأكثر انسجاماً ، ويواصل على أساسها البحث والدراسة ، وحينئذ تهمل الفرضيّة القديمة في الأوساط العلمية ، مع أن لها نتائج إيجابية حيّة وسوف تظل حيّة الله أمد غير معلوم .

إذن زوال علَّة التَّصديق لا يستلزم بطلان نتيجته . الجواب

إن الفرضيات العلمية على قسمين:

١ ـ الفرضيّات التي ظهور الجديد منها لا يبطل القديم ، وإنما تبيّن الفرضيّة الجديدة مجالًا أوسع وأرحب من المجال الذي كانت تبيّنه الفرضيّة

القديمة . وفي هذه الصورة لا تكون الفرضية القديمة المنتجة لنظرية . إيجابية \_ قد انهارت ، بل تظهر بحلّة أجدُّ وأروع وتؤكد نتائجها وتمنحها الوضوح والثبات .

٢ ـ الفرضيّات التي ينسخ فيها المتأخر المتقدم ويُلقي به في غاد النسيان ، مثل فرضيّة حركة الأرض مع فرضيّة حركة الفلك في علم الهيئة ، وفي هذه الصورة تزول نتيجة هذه الفرضيّة مثل الفرضيّة نفسها ، ولكنَّ النتائج العلمية الحاصلة عن طريق الحس والتجربة لا تنعدم ، كا يجري ذلك في الأرصاد المتوالية والتجارب المستمرة في أوضاع الأجرام المتحركة في علم الهيئة ، فهذه كلها تتم المحافظة عليها والاستفادة منها .

وبغضّ النظرعن كلّ هذا فإنه يمكن القول في كلاّ قسمي الفرضيّات: إن فرضها في أيّ علم لا يكون للإستنتاج العلمي ، أي ليس فرضها بهدف التّعرف على مسائل ذلك العلم ونظرياته ، بمعنى أن تلك الفرضيّة لا تحوّل مجهولاً إلى معلوم ، وإنما لتعيين خط السير فقط حتى لا نضلّ ونضيّع في سلوكنا العلمي ، وإلاّ فإن استنتاج المسائل متوقّف على براهين المسائل والتجارب وسائر علل إنتاج النظرية ، وليس هو معلولاً للفرضيّة ، ويكون حال الفرضيّة تماماً مثل حال الطرف الثابت للفرجار (آلة مركبة من ساقين متصلتين تثبّت إحداهما وتدور حولها الأحرى ، ترسم بها الدوائر والأقواس ، ويقولون له أيضاً : بركار ، وبرجل ، المعجم الوسيط ، ج الوسيط ، ج الوينحرف ، لا أن النقاط التي يرسمها الطرف المتحرك منه لئلاً يضل وينحرف ، لا أن النقاط التي يرسمها الطرف المتحرك متتالية قد خطّها الطرف الثابت .

الإشكال (٢)

لو كان العلم بالنظريات متولداً عن العلم بالبديهيات ، والبديهيات مستثناة من قانون التوالد ، إذن لا معنى لتوقف بديهي على بديهي آخر ، مع إنكم تقولون إن جميع القضايا ـ سواء أكانت نظرية أم بديهية ـ متوقفة على قضية امتناع اجتماع وارتفاع النقيضين (١) .

(۱) لقد سبق لنا القول: إن الأحكام الذهنية على قسمين: بديهية ونظرية ، والبديهية أيضاً على قسمين: بديهية أوّليّة وبديهيّة ثانوية ، ويعتبر المنطقيون والفلاسفة بعض القضايا من البديهيّات الأوّليّة ، من قبيل الحكم بامتناع التناقض والحكم بأن المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فيها بينها والحكم بامتناع ملء جسم واحد في آن واحد لمكانين ، والحكم بامتناع إحلال جسمين في آن واحد في مكان واحد و . . . .

ومن بين جميع البديهيّات الأوّلية يطلق على أصل امتناع اجتهاع النقيضين وارتفاعها \_ المعبّر عنه اختصاراً بأصل امتناع التناقض \_ اسم « أولى الأوائل » و « أم القضايا » .

ونواجه في هذا المجال هذا السؤال: ما معنى أن تكون هذه القضية أولى الأوائل ؟ إذا كانت سائر البديهيّات بديهيّة أوّلية ، والنهن بمجرّد أن يواجه الموضوع والمحمول ، فإنه يحكم من دون أن يحتاج إلى أيّ شيء آخر ، إذن تكون جميعاً على السواء ، وما معنى أولى الأوائل عندئذ ؟ وإن كان الذهن في موردها يتوقف على الحكم بامتناع التناقض ، إذن لا تكون هذه الأحكام في الواقع بديهيّة وإنما هي نظرية .

للجواب على هذا الإشكال توجد عدة نظريات:

أ ـ إن سائر القضايا ليست في الـواقع بـديهيّة بـل هي نظريّـة ومعنى كون أصـل امتناع التناقض أولى الأوائل وأم القضايا هو أن جميع القضايا تستنتج منها .

ولسنا نؤيد هذه النظرية لسبين :

•••••

= الأول : لأن هذا مخالف لما يجده كلّ واحد منّا في ضميره .

الثاني: لو كانت جميع البديهيّات الأخرى نظرية لكانت بحاجة إلى الاستدلال ، وكها نعلم فإنه في أي استدلال لا بدّ من أخد مقدمتين (صغرى ـ كبرى) مفروضتيّ الصحة ومسلّمتين ، إذن لا بدّ أن يكون لدينا أصل بديهيّ آخر على الأقل علاوة على أصل امتناع التناقض حتى يستطيعا تكوين أول قياس ، وبالإضافة إلى ذلك لا بدّ أن نكون مسلّمين بصحة استنتاج الجزئيّ من الكليّ (إنتاج الشكل الأول) بلا وساطة ، أي نكون مصدّقين بذلك بشكل بديهيّ .

إذن هـذه النظرية القائلة بانحصار البديهيّ في أصل امتناع التناقض لا يمكن قبولها.

ب \_ إن سائر الأصول البديهيّة ليست في الواقع أصولاً ولا أحكاماً مستقلة وإنما هي عين أصل امتناع التناقض مطبقاً في موارد مختلفة ، مشلاً يعبّر عن أصل امتناع التناقض في مورد المقادير باسم قانون المساواة ، وفي مورد العلّية باسم أصل امتناع الصدفة ، وفي الموارد الأخرى بأسهاء أخرى .

وهذه النظرية أيضاً لا يمكن قبولها، وذلك لأن اختلاف القضايا يتوقف على اختلاف الأجزاء المكوّنة لها ، أي يتوقف على الموضوع والمحمول ، والموضوع والمحمول في سائر الأصول مختلفان عن الموضوع والمحمول في هذه القضية ، وعلاوة على هذا فإن الإشكال الثاني الذي أوردناه على النظرية الأولى وارد أيضاً على هذه النظرية .

جد إن أصل امتناع التناقض وسائر البديهيات كلّها بديهيّة أوّليّة ، وفي نفس الوقت فإن جميع تلك البديهيّات محتاجة إلى أصل امتناع التناقض ، وكلّ ما هناك هو أن نوعية احتياج البديهيّات الأوّليّة إلى أصل امتناع التناقض تختلف عن نوعية احتياج النظريات إلى البديهيّات ، فنوعية احتياج النظريات إلى البديهيّات هي أن النظريات بتهام وجودها مدينة للبديهيّات ، أي أن النتيجة المأخوذة من أحد القياسات تماماً مثل الوليد الناتج من الأب والأم ، ولكن نوعيّة احتياج البديهيّات الأوّليّة إلى أولى الأوائل تكون بشكل ِ آخر ، ويمكننا بيانها بنحوين :

أحدهما كها جاء في المتن من أنَّ الحكم اليقينيّ عبارة عن الإدراك المانع من الطرف المخالف ، مثلاً لا يتيسر الحكم اليقينيّ بالنسبة لهذه القضية « زيد قائم » إلا إذا كان الحكم بشكل ينفي تماماً احتمال عدم قيامه ، ولا يمكن نفي هذا الإحتمال من دون اللجوء إلى أصل امتناع التناقض : فبالإعتماد على أصل عدم التناقض يتحقق العلم بأنَّ زيداً قائم يقيناً ، وخلاف ذلك منفي يقيناً ، ولو أننا انتزعنا هذا الأصل من الفكر البشري لما استطاع الذهن إطلاقاً أن ينظفر باليقين والعلم القطعيّ بالنسبة لأيّ شيء .

إذن حاجة جميع العلوم البديهيّة والنظرية إلى أصل امتناع التناقض ، إنمـا هي في الحقيقة حاجة الحكم في كونه يقينياً .

البيان الثاني: لو لم يكن أصل امتناع التناقض موجوداً في الفكر لم يمنع أيّ علم وجود أيّ علم آخر ، توضيح ذلك : أن بعض العلوم ( الإدراكات اليقينية ) لا تمنع وجود علوم أخرى ، مثل العلم بأن هذه الورقة بيضاء لا يمنع من العلم بأن زيداً قائم ، ولكن بعض العلوم يمنع من وجود العلوم الأخرى بل ويمنع حتى وجود بعض الإحتمالات ، مثل العلم بأن زيداً قائم فهو يمنع العلم بأن زيداً غير قائم . ويتم هذا المنع بفضل أصل امتناع التناقض ، ولو أننا جردنا الفكر البشري من هذا الأصل لما منع أيّ علم وجود أيّ علم آخر ، وعندئل لا مانع في الفكر أن يكون للشخص علم يقيني بأن زيداً قائم ، وفي نفس الوقت له علم يقيني بأن زيداً قائم ، وفي نفس الوقت له علم يقيني بأن زيداً قائم ،

وبناءاً على البيان الأول لو انتزعنا أصل امتناع التناقض من الفكر البشري لهدمناكل أسس « الجزم » و « اليقين » ، ولأصبح الذهن غارقاً في الشك المطلق ، ولتعذر عليه التصديق اليقيني بأي موضوع من المواضيع ، ولو كان مدعوماً بمئات الآلاف من الراهين .

وبناءاً على البيان الثاني فإنَّ أيَّ يقين لا يمنع من أيَّ يقين آخر ، فلا مانع من أن يتمسَّك الذهن بأحد طرفي القضية (النفي أو الإثبات) وفي نفس الوقت يتمسك الله

..........

بالطرف الآخر ولا يختار أيّاً منهما .

وبناءاً على كلا البيانين فإن أساس جميع القوانين العلمية سوف ينهار ، وذلك لأن القانون العلمي يعني تمسّك الذهن بأحد طرفي القضية باللذات ، فلو لم يكن تمسّك على الإطلاق (حالة الشكّ) أو كان تمسّك بالطرفين فإنه لا معني عندئية للقانون العلمي ، مشلاً حسب أسس هندسة إقليدس يكون الذهن مُذعناً بأن هذه المسألة القائلة أن مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين قانون علمي ، وهذه قضية موجبة توصّل إليها الذهن بفضل البرهان الرياضي وأصل امتناع التناقض ، وهو معرض عن نقيضها القائل أن مجموع زوايا المثلث ليس مساويا لقائمتين ، أمّا لو فرضنا أننا جرَّدنا الذهن من أصل امتناع التناقض ، فإنَّ الذهن بالتَّاكيد لن يظفر بأي يقين ( بناء على البيان الأول ) وعندئذ لا يصبح هذا الأصل بالتَّاكيد لن يظفر بأي يقين ( بناء على البيان الأول ) وعندئذ لا يصبح هذا الأصل قانوناً علميّاً ، أو أنه في حالة اليقين به يظفر بيقين بنقيضه ( بناء على البيان الثاني ) فهذه المسألة ونقيضها على السواء بالنسبة للذهن ، وكها أن من المكن عدّ هذه المسألة قانوناً علميّاً ، فإنه من المكن عدّ نقيضها قانوناً علميّاً أيضاً ، وعلى أيّ حال فإنَّ الموضوع سوف يخرج عن كونه قانوناً علميّاً لأن معنى القانون العلميّ هو اختيار الذهن لأحد الطرفين .

إن أصل امتناع التناقض هو الأساس لجميع أحكام الذهن البديهية والنظرية . ويشبّه صدر المتألهين نسبة أصل امتناع التناقض إلى سائر الأصول والتصديقات البديهيّة والنظرية بنسبة ذات واجب الوجود إلى سائر الموجودات في عالم الأعيان ، أي أنها نسبة المعيّة والقيّومية ، فلو لم يكن لانهار كلّ شيء ، والحقيقة كما يقول ، وذلك لأننا لو انتزعنا من الفكر البشري هذا الأصل الذي هو في الحقيقة أساس جميع الأصول الفكرية لما بقي له سوى الشكّ المطلق والتصورات المختلطة المبعثرة العارية عن اختيار طرف بعينه . ومن حقّه أن يسمى بدو أصل الأصول » .

إن أصل امتناع التناقض هومورد قبول جميع الأذهان البشرية ، والواقع أنه لا يمكن ــ

الجواب

لو تأملنا إحدى القضايا (بديهية كانت أم نظرية) بذهن منفتح لوجدناها بذاتها وبقطع النظر عن الخارج ومحكيها إما مطابقة للخارج أو غير مطابقة له (احتمال الصدق والكذب)، ولا يمكن أن نقبل أبداً أن تكون قضية ما بجميع قيودها الواقعية مطابقة له وغير مطابقة له في نفس

ولم يتورط في إنكار وجود هذا الأصل في الفكر البشريّ العلماء في العالم القديم أو الحديث ، التجريبيون والعقليّون . ويستنى من هذا السوفسطائيون في العالم القديم حيث أنكروا هذا الأصل ، وقد أنكره أيضاً أتباع المنطق الديالكتيكي في العالم الحديث .

وقد حاول أتباع المادية الديالكتيكية أن يظهر وابعض قدماء اليونان القائلين بالحركة في الطبيعة أو المؤسسين فلسفتهم على أصل النزاع بين الأضداد في السطبيعة \_ حاولوا إظهار هؤلاء بمظهر المنكرين لأصل امتناع التناقض ، ومن هنا فقد اعتبروا الفيلسوف اليوناني القديم هرقليطوس Heraclite منكراً لأصل امتناع التناقض في الفكر ، ولكن الحقيقة هي أنه قبل الفيلسوف الألماني هيجل Hegel المؤسس للديالكتيك الحديث لم يُنكر أحد هذاالأصل الفكريّ علناً سوى السوفسطائيين . وقد كان هيجل نفسه ملتفتاً إلى أن ما يقوله لا علاقة له بأصل امتناع التناقض ، ولكن الماديّين نهضوا لمقاومة هذا الأصل مقاومة عنيفة وذلك لأسباب خاصة . فالملاديّون في منطقهم وفلسفتهم قد انتهوا إلى طريق مسدود ، ولا مفرّ لهم الأ اللجوء إلى إنكار هذا الأصل البديهيّ . وقد أشرنا إلى بعض هذه الطرق المسدودة التي واجهتهم في تعليقاتنا على المقالة الرابعة ( الجزء الأول ص ٢٥٧ وما بعدها من الترجمة العربية ) وسوف نتناول هذا الموضوع قريباً بتفصيل أكبر بعون الله .

ان يوجد إنسان وهو ينكر هذا الأصل في أعماق ذهنه وصميم نفسه ، أي أنه قد يكون هناك إنسان غافل عن هذا الحكم الفطريّ للذهن بسبب عروض بعض الشبهات أو قد ينكر وجوده ، ولكنه لا يمكن إطلاقاً أن يُوجد إنسان وهو فاقد لهذا الحكم في أعماق ذهنه .

الوقت ، أي أنها صادقة وكاذبة في وقت واحد ، أو لا صادقة ولم كاذبة في آنٍ واحد . ومن هنا فإن اختيار أحد الطرفين ( الإثبات والنفي ) ليس كافيا لاستقرار العلم ( الإدراك المانع من النقيض باصطلاح المنطق ) ، وإنما لا بد أيضاً من إبطال الطرف الآخر ، ولا علاقة لهذا العمل بمواد القضايا وصورها ، وإنما مع فرض استكال القضية لمادتها وصورتها لا بد لاستقرار العلم من إثبات أحد الطرفين ( الصدق أو الكذب ) ونفى الطرف الآخر .

والفرق بين البديهيّات والنظريات هو أن النظريات محتاجة إلى غيرها في اكتساب مادّتها وصورتها ، أمّا البديهيّات فإن مادّتها وصورتها تكون من ذاتها ، كما أنه في عالم الطبيعة كلّما فرضنا تركيباً فإنه محتاج إلى آخر مادة في التحليل ، ولكن المادة ليست بحاجة إلى مادة وإنما هي المادة نفسها ، إذن سنخ احتياج أي قضية إلى قضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين (أولى الأوائل بالإصطلاح الفلسفي ) يختلف عن سنخ احتياج النظري إلى البديهيّ فهو احتياج مادّيّ وصوريّ .

توضيح ذلك: لو أخذنا برهاناً رياضياً مثلاً وقارناه إلى نتيجته ، فتأملنا في البرهان ثم انتقلنا إلى النتيجة ، وبالعكس أدركنا النتيجة ثم رجعنا إلى البرهان ، فإننا نواجه في هذه الحركة الفكرية حادثتين: إحداهما هي لو أننا استبدلنا بمواد البرهان المفروض مواد برهان آخر ، فأقحمنا مثلاً القضايا المستعملة في برهان طبيعي مكان القضايا المستعملة في برهان رياضي ، بشرط أن يبقى الشكل والترتيب محفوظاً ، لوجدنا أن النتيجة سوف تنقطع علاقتها بالبرهان وتسقط .

والثانية : هي لو أننا غيّرنا مكان مقدمات البرهان وبعثرنا ترتيبها لوجدنا أن النتيجة تختّل أيضاً .

ويستنتج من هذا البيان :

١ ـ كما أن مواد التصديقات المنتجة ( المقدمات ) مؤثّرة في حصول النتيجة فكذا هيئة المقدمات وترتيبها فإنّ له تأثيراً في النتيجة أيضاً .

٢ - كما أن لمواد القضايا - أي القضايا من دون تأليف - بديهيّات فكذا هيئتها وتأليفها - من حيث التأثير في النتيجة - إما أن تكون بنفسها بديهيّة وإما أن تنتهي إلى البديهيّ (من أحب التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى بحث القياسات النظرية والبديهيّة في المنطق).

وقد اتَّضح من هذا البيان أن توقف النظري على البديهي إمَّا أن يكون في تولّد مادة من مادة أو في تولّد صورة من صورة ، ولا علاقة له بتوقف حكم على حكم آخر ، وأمّا قولنا أن جميع القضايا متوقّفة على قضية امتناع اجتماع وارتفاع النقيضين فالمراد منه هو التوقف في العلم والحكم وليس التوقف الماديّ ولا الصوريّ .

اشكال

يقول علماء الماديّة التحولية(١): أن جميع النظريات السابقة المستنتجة

(١) إن الفلسفة الماديّة الحديثة المعروفة باسم الماديّة الديالكتيكية والتي يعتبر كارل ماركس ( Karl Marx ) وفردريك إنجلز ( Frederic Engels ) المؤسسين الأصليين لها تتميز بنظرية فلسفية وأسلوب منطقي خاص ، فنظريتها الفلسفية ماديّة حيث تعدّ الوجود مساوياً للهادة وتنكر وجود كلّ ما وراء المادة ، وأسلوبها المنطقي أسلوب خاص استخدمته في طريقة التحقيق للتوصل إلى معرفة الطبيعة ، وهي تؤمن بأنه بوساطة هذا الأسلوب فقط يمكننا التّعرف على الطبيعة والظفر بالمعرفة الحقيقية إن أسلوب التحقيق هذا هو الأسلوب الديالكتيكي الماركسي ، وهو عبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على اعدادة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على الحيادة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أصول عامة مسيطرة على العبيرة عن العبارة عن طراز خاص في التفكير مبي على عدة أسول المي على الفرية على العبارة عن العبارة عن طراز عديرة عن العبارة عن ال

............

الطبيعة ، ويعتقد هؤلاء أنه أسلوب البحث الوحيد الذي يكشف لنا الطبيعة وأجزاءها كها هي موجودة في الواقع ، إذن البحث العلمي هو الذي يطبق هذه الأصول وهي كها يلي :

أ\_ إن ماهية أيِّ شيءٍ هي عبارة عن علاقة ذلك الشيء بسائر أجزاء الطبيعة ، وكلَّ شيءٍ وكلّ جزء من أجزاء الطبيعة بذاته ليس قابلًا للمعرفة ، وبناء على هذا إذا أردنا دراسة موجود من موجودات الطبيعة فلا بدَّ من الإلمام بجميع ارتباطاته بسائر الأشياء ولا بدَّ من دراسة تأثير البيئة الخاصة التي تخضع لها ماهيّته شاء أم أبى . يقول ستالين في الكرّاسة المسهاة « الماديّة الديالكتيكية والماديّة التاريخية » :

«يؤكد الأسلوب الديالكتيكي على أنَّ أيَّ ظاهرة في الطبيعة لا يمكن فهمها منفردة ومن دون الأخذ بعين الإعتبار علاقاتها بسائر ظواهر بيئتها ، وذلك لأن النظواهر التي نتصورها في أيِّ مجال من مجالات الطبيعة عندما ندرسها بعيدة عن بيئتها فإنها تتحول إلى أمر فاقد لأيّ معنى » .

ويسمى هذا الأصل بأصل تبعيّة الجزء للكلّ أو أصل التأثير المتبادل أو أصل الارتباط العام بين الأشياء .

ب .. إن كلَّ شيءٍ في تغيير وحركة وصيرورة دائمة ، ولا وجود للسكون . والفكر الذي هو خاصة من خواص الطبيعة تابع أيضاً لقانون التغيير والحركة هذا . يقول إنجلز :

«لا ينبغي لنا أن نتصور الدنيا خليطاً من الأشياء الشابتة والتامة ، بـل الدنيا عبارة عن خليط من مسيرات تحوّلية تبدو فيها بعض الموجودات ثابتة في الظاهر ، وكذا انعكاسات هذه الموجودات في ضمير الإنسان التي نسميها بالأفكار ، ولكن الواقع هو أن هذه جميعاً في حال حركة وتحوّل دائم وتحطّم مستمر » .

ويـطلق على هـذا الأصل عـادة اسم أصل التغيـير أو أصل الحـركة أو أصـل ا التكامل . ......

جــ ليس التغيير والحركة دائهاً على حالة واحدة وإنما تصل لحظات تطرأ فيها على
 التغييرات التدريجية حالة شديدة وثورية وتؤدّي بالتالي إلى التغييرات الكيفية .
 يقول استالين :

وإن الديالكتيكية على العكس من الميتافيزيقية - لا ترى المسيرة التكاملية بشكل تيار بسيط في النشوء والارتقاء بحيث لا تنتهي فيها التغييرات الكميّة إلى تغييرات كيفيّة ، وإنما تنظر إلى التّكامل بما أنه يبدأ من التغييرات الكميّة الخفيّة والقليلة الأهميّة ، وينتهى إلى التغييرات الكيفيّة الواضحة والأساسية .» .

ويعرف هذا الأصل عادة باسم أصل القفزة .

د ـ إن الحركة التكامليّة للأشياء نتيجة للتّضاد والتناقضات الموجودة في أعماق الأشياء . يقول استالين :

«إن الأسلوب الديالكتيكي قائم على أن تيار التّكامل من السافل إلى العالي لم يكن نتيجة لتكامل الظواهر المنسجمة واتساعها ، بل على العكس أنه أثر لظهور التناقضات الداخلية للأشياء والظواهر ، ويتم خلال « نضال » مرير بين الرغبات المتضادة الناشئة من تلك التناقضات » .

يقول جورج بوليتزر في كتابه « الأسس الأوليّة للفلسفة » :

«إنّ الأمور لا تتبدل إلى بعضها فحسب وإنما كلّ أمر لا يبقى وحده وكها هو موجود بل يصبح عبارة عن شيء شامل لضده أيضاً ، فكلّ شيء يكون حاملًا لضده ، فأمور العالم هي نفسها وهي ضدها في نفس الوقت . . . وتغيير الأشياء وتحوّلها بسبب أنّ فيها تضاداً ، ويحدث التحوّل من جهة أنّ كلّ شيء غير منسجم مع ذاته ، فالبيضة الموجودة تحت الدجاجة في داخلها قوتان : إحداهما : تحاول أن تحتفظ بالبيضة على حالتها ، والأخرى : تحاول أن تحوّل هذه البيضة إلى فرخ ، ومن هنا فإن البيضة ليست منسجمة مع ذاتها . . . فالشيء الذي يشتق من السلب يتخذ فإن البيضة ، وهذه مرحلة من مراحل =

......

التكامل . إن الفرخ يتغير إلى دجاجة ، وخلال هذا التحول يوجد نزاع وصراع بين القوى التي تريد الاحتفاظ بالفرخ على هذه الحالة والقوى التي تريد تحويله إلى دجاجة . فالدجاجة نفي للفرخ والفرخ بدوره حصيلة نفي للبيضة ، إذن الدجاجة نفى النفى ، وهذا هو الأسلوب العام للديالكتيك :

١ - الإثبات المسمى به « تز » ( الحكم ) .

٢ - النفي المسمى به آنتي تز» (ضد الحكم).

٣ - نفي النفي المسمى « سنتز ».

ويعرف هذا الأصل عادة باسم أصل التضاد أو أصل نزاع الأضداد .

وكما سبق لنا القول فإن النظرية الفلسفية للمادّية الديـالكتيكية قـاثمة عـلى أساس الاعتراف بالمادة فحسب ونفي وجود ما وراء المادي ، ويسير تفكيرها المنطقي عملي أساس الأصول الأربعة الماضية . ونحن إذ نتناول في هذه المقالــة الأفكــار والإدراكات وكيفية ظهور الكثرة في الإدراكات بالدراسة والتحليل فلهذا لا ينبغي لنا أن نخرج من موضوع البحث لنقـد النظريـة الماديّـة والبحث حول الأصـول الأربعة للديالكتيك ، فما يتعلق بالنظرية الفلسفية العامة سوف يأتي تفصيله في المقــالة الــرابعة عشرة ، وأمــا ما يتعلق بتفســير القوانــين الكلية والأصــول العامــة المسيطرة على البطبيعة ، فسوف نشرحه في المقالة العباشرة إن شاء الله . ولكبلُّ واحد من الأصول الأربعة للديالكتيك مؤيدون ـ قليلون أو كثيرون ـ في القديم والحديث لتفسير القوانين العامة للطبيعة ، وبعض هذه الأصول يمكن قبولـه بقطع النظر عن نقاط الضعف الموجودة في منطق الماديّين ، وسوف نبحث هذا الموضوع بالتفصيل في المقالة العاشرة . وكلُّ ما يتعلق بهذه المقالة وقد تعرَّض لــه المؤلف في المتن هو العقائد والنظريات التي أبداها أتباع الماديّة الديالكتيكية ـ حسب الأصول الأربعة الماضية ونظريتهم الماديّة ـ حول « الإدراكات » و « الأفكار » . فهاهنا يبدو منطق الماديِّين بشكل عجيب ووضع خماص غريب . ويمكن تلخيص الأسس العامة لتلك العقائد في هذه النقاط:

أ - إنَّ كل شيء هو بنفسه ليس ذاته ، فكل شيء هو غير ذاته ، فإذا قلنا :
 « (أ) هو (أ) وليس هو غير (أ) » .

فإنه خطأ، أولاً: لأن هذا اللون من التفكير ناشىء من تصور أنَّ الأشياء منفصلة عن بعضها ولا علاقة تربط فيها بينها ، ولكنه حسب الأصل الأول للديالكتيك لا يوجد شيء (لا في الخارج ولا في الفكر) يتمتع بماهيّة منفصلة عن ماهيّات سائر الأشياء ، فهاهيّة أي شيء إنما هي مجموعة من الإرتباطات المتبادلة بين ذلك الشيء وسائر الأشياء ، وثانياً : لأن هذا القول يفرض للأشياء ماهيّات ثابتة (في الفكر أو في الخارج) ، يقول جورج بوليتزر:

«إن الشبات يعني البقاء على حالة واحدة من دون تغيير في الشكل ، والآن لننظر ما هي النتائج العملية الناشئة من هذه الخاصيّة الميتافيزيقية (أصل الشبات) ؟ إذا اعتبرنا الموجودات غير متغيرة فلا بدّ أن نقول إنّ الحياة حياة والموت موت » .

إن ما تقوله الميتافزيقية ومن جود الثبات ومن أن كل شيء هو ذاته فحسب يتعلق بالمفاهيم والتصورات الذهنية ، ولا يشمل الأعيان الخارجية . الميتافيزيقية تعلن أن كل مفهوم في الذهن فهو « منفصل » عن المفهوم الآخر ، وتصور أيّ شيء غير تصور الشيء الآخر ، فتصور الحياة غير تصور الموت وتصور البياض غير تصور الجسم و . . . .

وتتصف التصورات بهذه الخاصية لأنها فاقدة للصفات المادية ، ولو كانت التصورات مادية لا تحد تصور أيَّ شيء مع تصور أيَّ شيء آخر ، أي أنه حينشذ لا يكون لدينا \_ في الواقع \_ تصور واضح لأيِّ شيء على الإطلاق ، والماديون حسب ما يؤمنون به من قانون الحركة العامة الشامل للأفكار أيضاً وما يعتقدونه من كون الإدراكات تتغير ماهيتها متأثرة بالبيئة لا مفر هم إلا إنكار همذا الأصل المتافيزيقي .

إن هذا الأصل الذي ينكره الماديّون بالنسبة للفكريسمى بأصل « العينيّة » أو « الهوية » ( Identite ) ، وهـو أحد الأسس الأوّلية للفكر البشري . ويعترف علم النفس أ

الحديث أيضاً بوجود هذا الأصل الفكري . أن لهذا الأصل من الأهميّة بالنسبة للتصورات ما لأصل امتناع التناقض بالنسبة للتصديقات ، فكها أننا لو انتزعنا أصل امتناع التناقض من الفكر البشري لم يستقر حكم بأيّة قضية فكذا الأمر لو أننا جرَّدنا الفكر البشري من هذا الأصل ، فإننا عندئذٍ لن يكون لدينا تصور لأيَّ شيءٍ من الأشياء ، لأنه يلزم حينئذٍ أن يكون تصور أيَّ شيءٍ في فكرنا نفس تصور جميع الأشياء الأخرى .

أما أصل تبعيّة الجزء للكلّ أو أصل التأثير والعلاقة المتبادلة بين الأشياء في الطبيعة فهو مورد قبول العلماء ، ويعترف الماديّون أنفسهم أن أول من صرّح بهذا الأمر هو أفلاطون ثم أرسطو ، وما هو مورد قبول العلماء اليوم لا يعني أن ماهيّة أيّ شيء هي مجموعة علاقات ذلك الشيء بسائر الأشياء ، وبالخصوص فإن هذا الأصل لا يعطي تلك النتيجة في مورد التصورات والأفكار . والماديّون أنفسهم أيضاً يسلمون ـ بالفطرة \_ بأصل العينية في الأفكار والتصورات لأنهم يقولون : كلّ ظاهرة هي مجموعة من علاقات هذه الظاهرة بذاتها بسائر الظواهر المجاورة لها ، إذن هم يعترفون بأن كلّ ظاهرة بحياولون دراسة علاقاتها لها « ذات » بحيث إن الدّارس يتتبع علاقات ذات تلك الظاهرة ( لا غيرها ) مع سائر الظواهر . ويعترف الماديّون ـ بالفطرة ـ أيضاً بأن التفكير في أيّ شيء ليس هو عين التفكير في ويعترف الماديّون ـ بالفطرة ـ أيضاً بأن التفكير في أيّ شيء ليس هو عين التفكير في العلمية للظاهرة ليست هي نفس المدراسة العلمية للطاهرة ليست هي نفس المدراسة العلمية لسائر الظواهر الأخرى ، وهذا هو اعتراف بأصل العينية ، وكها قال المؤلف في المتن :

فإن العينيّة ملازمة للمفاهيم بشكل عام بحيث يكون حتى سلب العينية أيضاً بنفسه مستلزماً لإثبات العينيّة ». وذلك لأنه كلّما حاول شخص إنكار العينيّة فإنه يريد أن ينفي نفس العينيّة وليس شيئاً آخر ، إذن في فكر ذلك الذي يحاول إنكار أصل العينيّة يكون مفهوم العينيّة لا شيئاً آخر .

يقول إنجلز في كتاب لودفيج فيورباخ ( Leudwick Feuerbach ) معرّفاً ع

#### \_ الديالكتيك إنه عبارة عن:

« علم قوانين الحركة في العالم الخارجي أم في الفكر الإنساني » .

فهل الديالكتيك في فكر إنجلز هو الديالكتيك أم شيء آخر ؟

فهل هو عندما يحاول تعريف الديالكتيك يتصور مثلاً في فكره الميتافيزيقا وأشياء عديدة أخرى ، أم أن الديالكتيك في فكره هو الديالكتيك فقط لا أكثر ولا أقل ؟

ب \_ حسب القانون العام للحركة والتغيير تكون جميع الأفكار والأحكام الـذهنية أيضاً في حركة وتغيّر ، ولا يصبح لأيً فكرٍ قيمة دائمة . يقول إنجلز في كتاب « لودفيج فيورباخ » :

«وبهـذه الصورة يكفّ الإنسان إطلاقاً عن البحث عن طرق للحلِ يقينيّة ويمسك عن طلب الحقائق الدائمة ويلتفت إلى الناحية المحدودة لكل لون من ألسوان المعلومات ، فهذه المعلومات تابعة لظروف معينة قد وجدت فيها » .

وقد أثبتنا في المقالة الثالثة أن الأفكار والإدراكات لا تتصف بالخصائص العامة للمادة ، وفي مقدمة المقالة الرابعة والتعليقات المذكورة فيها أقمنا الأدلة الكافية على رأينا فيها يتعلق بموضوع :

هل الحقيقة مؤقتة أم دائمة؟ وموضوع: هل الحقيقة متحوِّلة ومتكاملة ؟ ( ليرجع من شاء إلى الترجمة العربية للجزء الأول من هذا الكتاب ص ١٧٥ ـ ١٨٠ ) .

ونكتفي هنا بالقول: هل النظرية الفلسفية للماديّة الديالكتيكية وأسسها المنطقية من الحقائق أم لا ؟ وإذا كانت من الحقائق فهل هي دائمة تفسر عالم الوجود والقوانين الطبيعية دائماً أم لا ؟

إِنْ لَمْ تَكُنَ مِنَ الْحُقَائِقِ أَصَلًا فِمَا هِي دَعُوى المَادِيِّينِ حَيِنَالُهِ ؟

وإن كانت من الحقائق فهل هي مؤقتة وذات قيمة محدودة؟ وحسب قانون التّكامل و « الثلاثي » المشهور : الأطروحة ـ الطباق ـ الـتركيب فإنها تتحول إلى ضدها فلهاذا إذن كلّ هذا الضجيج ، ولماذا يقول لينين : « لايمكن أبداً تغيير أيّ قسم ـ

من الأقسام الأساسية للفلسفة الماركسية المبنية بأكملها من الفولاذ » ؟ وإن كانت هذه النظرية الفلسفية وأسسها المنطقية حقائق دائمة ، إذن يثبت خطأ تلك النظرية القائلة أن كلَّ حقيقة فهى مؤقتة .

وعلاوة على هذا فإن نفس هذا الحكم بأنَّ كلَّ حقيقة فهي مؤقتة أهو حقيقية أم لا؟ إنْ كان حقيقة فهل هذه الحقيقة مؤقتة أم دائمة ؟ إنْ كانت دائمة إذن ليست كلَّ الحقائق مؤقتة بل ظفرنا بمورد استثناء ، وإن كانت مؤقتة إذن لا يمكن القول إنُّ جميع الحقائق مؤقتة بشكل كليّ ودائم ومطلق . بل من لوازم هذه النظرية الإنغاس في الشكّ المطلق والختم على الأفواه حتى لا تبدي رأياً بالنسبة لأيّ شيء . وحتى حول الحقائق التاريخية أيضاً لا يمكن إبداء رأي يقيني ، لأن كلّ حقيقة تاريخية فهي فكرة تحتل مكاناً في الذهن ومشمولة لقانون التغير والتبدل ، فمثلًا هذه الفكرة التي تتضمن أن ثورة اكتوبر قد تمت عام ١٩١٧ م هي حقيقة لفترة معينة ثم بعد ذلك تفقد قيمتها الحقيقية . بل حسب هذه النظرية القائلة بتغيير الفكر لا معنى حتى للحقيقة المؤقتة لأن أيَّ فكرةٍ لا يمكن أن تبقى لفترة معينة ، فهي في حركة وتغير لا ينقطع ، وأيّ شيءٍ في اللحظة الثانية ليس هو الذي كان في اللحظة الأولى .

والواقع هوأننالوقلنابالوجودالمتغيرالمتحرك للفكروالإدراكات لأصبحنامن المنكرين لإمكانية العلم والقائلين بأن كلَّ شيءٍ هو بجهول لدينا ، وكها قمال المؤلف في المتن لا بدّ من الإعتقاد « بأن كلَّ شيءٍ مجهول ، وحتى هذه القضية القائلة : كمل شيء مجهول ، بنفسها هي قضية مجهولة » .

ومن هنا فقد توصّل الحكماء منذ أقدم الأزمنة إلى أن كيفيـة وجود الإدراكــات تختلف عن كيفية وجود الحركة والتغيير .

وقد تقدم لنا القول في التعليقة على هذه المقالة (ص ٥٣ فيها بعد): إن الوجود الماديّ المحتل للمكان والمتغيّر في الزمان يكون محتجباً عن نفسه، ونحن إذ ندرك الأشياء المكانية والزمانية ، كلّ واحدٍ منها في مكانه ورتبته ، فذلك بسبب = ......

ان إدراكاتنا لا تتميز بالأبعاد المكانية والزمانية ، وحتى الحركة نفسها التي لا يجتمع أيّ جزء مفروض منها مع الجزء المفروض الآخر في الزمان ، فنحن نستطيع إدراكها لأنَّ فكرنا قادر على الإحاطة في ظرفه بالجزء المتقدم والجزء المتأخر ، الجزء الماضي والجزء اللاّحق ، ويستطيع أن يستوعبها في ظرفه بأجمعها كها هي موجودة في مكانها ورتبتها ، ولو فرضنا أن الإدراكات والأفكار لا تتمتع بالوجود المحيط والجامع فإنَّ الإدراك عند ثذ سيكون متعذراً .

وفي هذا المجال نجد من المناسب أن نحول دون الوقوع في اشتباه قد يتورط فيه البعض ، فنحن لا نريد أن ندّعي مثل بعض فلاسفة أوروبا أن عملية الإدراك تستلزم فرض الأشياء ساكنة ، بل على العكس من ذلك فنظريتنا تتضمن أن الإدراك الحقيقي لحركة الأشياء وتغيّرها لا يتيسر للذهن إلا إذا كانت للذهن ناحية يتّصف فيها الثبات والإحاطة والشمول .

جــ لا اختلاف بين الوجود والعدم ، ولا بين الإيجاب والسلب . فالشيء الـواحد قــد يكون موجوداً وهو في نفس الوقت معدوم .

والقضية الواحدة قد تكون صادقة وهي في نفس الوقت كاذبة ، فلا اختلاف بين الصدق والكذب ، ولا بين الصحيح والخطأ ، ولا بين الإيجاب والسلب . يقول جورج بوليتزر :

«يرى الميتافيزيقيون أن الموجودات وانعكاساتها في المخ والإدراكات هي أمور منفصلة لا بدَّ من دراستها منفردة ومتعاقبة بشكل ثابت ومتجمد ، بعيداً عن التغييرات ، ويعتبرون الطباق (آنتي تز فد الحكم) بلا وساطة ومنفصلاً عن الحكم ، فهم إمًا أن يقولوا: لا ، لا ، وغير هذا لا يجوز الإيمان به ، وحسب تصورهم فإنه لا بدُ من اختيار أحد الطرفين : أمَّا الوجود وأمَّا العدم . . . » .

ويقول إنجلز في كتاب « لودفيج فيورباخ » :

« وكذا الإنسان فإنه لم يعد يرهب التناقضات التي كانت علوم ما وراء الطبيعة تؤكد \_

أنها قديمة وثابتة وترفض أيَّ تغيير، من قبيل: التضاد، الصحيح والخطأ، الخير والشر، الشابت والمتغير، الحتميّ والصدفة وغيرها، فنحن نعلم أن لهذه التناقضات قيمة نسبيّة، فيا يعتبر اليوم صحيحاً له ناحية غير صحيحة مستترة وستظهر فيها بعد، وما يُعدُّ اليوم غير صحيح له ناحية صحيحة بسببها كان يعتبر في الماضي صحيحاً. وما نعتبره واجب الوقوع فهو مركّب من حوادث اتفاقية تماماً، وما نعدُّه صدفة فقد ركَّزنا على ظاهره فقط، ويختفي تحت هذا الظاهر الوجوب واللزوم ».

إن الفلسفة المادية لمّا كانت قائلة في الطبيعة بالنزاع بين الأضداد وتبديل الشيء إلى ضده ، ومن ناحية فهي تعتبر الأفكار مادية صرفة ، ومن ناحية أخرى لم تجعل أيّ فرق بين التضاد والتناقض ، ولا بين الإيجاب والسلب ، وهي تنكر أصل امتناع التناقض في الأفكار ، وهناك مشاكل أخرى ورطتها في طرق مسدودة (ليرجع من شاء إلى الترجمة العربية للجزء الأول من هذا الكتاب ص ٢٥٧ فها بعد ) كلّ هذه الأمور دفعت هذه الفلسفة لإنكار هذا الأصل الفكري المسلم من أساسه وادّعت أنه لا مانع من أن يكون شيء واحد صادفاً وكاذباً في نفس الوقت ، صحيحاً وخطأ في وقت واحد .

وقد أوضحنا من قبل أن غضّ النظر عن أصل امتناع التناقض يهدم أساس جميع العلوم. فكما قلنا أن القانون العلميّ للذهن البشري يعني اتّجاه الذهن إلى قضية خاصة والأعراض عن الطرف المقابل لها، فأنتم الذين تصوغون في أفكاركم نظرية فلسفية وتدّعون أن الوجود يساوي المادة لا بدّ أن تكونوا متجهين في أذهانكم إلى هذه القضية ومعرضين عن القضية المقابلة لها وهي أن الوجود ليس مساوياً للهادة ، وكذا الحال في مورد كلّ واحد من أصول الديالكتيك الأربعة التي قبلتموها لا بدّ أن تكونوا معرضين، عن النقاط المقابلة لها ، إذن أنتم بأنفسكم قد قلتم : نعم لنظريتكم الفلسفية وأسسها المنطقية ، وقلتم : لا ، لا للنظرية الفلسفية المتافية المتاف

من البيان الماضي والتي تشكّل الأساس للمنطق الجامد يقوم منطقها على أساس هذه الأصول الثلاثة:

١ ـ أصل العينيّة ، أي أن كلُّ شيءٍ هو بنفسه عين ذاته .

\_\_\_\_

ونذكر مشالاً من العلوم: فنحن في الرياضيات نبذل جهدنا لنقيم برهاناً على مسألة ونثبت نتيجة معينة ، ومن المؤكد أن الذهن يقبل تلك النتيجة ويعرض عن النقطة المقابلة لها ، المقابلة لها وذلك لأنه لا يرى تلك النتيجة قابلة للجمع مع النقطة المقابلة لها ، وكها قال المؤلف في المتن :

« كيف يتصور أن يقام برهان على نظرية من النظريات ويتم إثبات نتيجة معينة ، ثم في نفس الوقت لا يضرّ بسذلك البسرهان القيام بتكذيب تلك النتيجة ؟ ! » .

كانت هذه هي الأصول الثلاثة للماديّة الديالكتيكية في مورد الأفكار والإدراكات، وتشكّل هذه الأصول الثلاثة النقطة المقابلة تماماً للأصول الثلاثة التي تؤمن بها سائر الأنظمة الفلسفيّة ولا سيّها الميتافيزيقية ، فالميتافيزيقية تؤمن في مورد الأفكار، بشلاثة أصول هي : العينيّة ـ الثبات ـ امتناع التناقض ، وقد عرف القارىء الكريم أن إمكانية المعرفة متوقفة على هذه الأصول الشلاثة التي تعلنها الميتافيزيقية ، وعلى فرض إنكار أيّ واحد منها فإن حصول العلم يصبح متعذراً .

والمطّلعون على الفلسفة وتاريخها يعلمون أن السوفسطائية ليست شيئاً سوى إنكار إمكانية العلم ، وقد اكتفى السوفسطائيون القدماء بإنكار أصل امتناع التناقض لتهديم إمكانية العلم ، ولكنّ الماديّين أضافوا شيئين آخرين يكفي كلَّ واحد منها \_ إذا تم قبوله \_ لنفي إمكانية العلم . والعجيب هو أن لهؤلاء السادة \_ في نفس الوقت \_ نظرية فلسفية وأسساً منطقية وهم يدعون اليقين بشأنها ، بينا السوفسطائيون قد التفتوا إلى أنهم بإنكارهم لأصل امتناع التناقض لا بدَّ أن يغضّوا النظر عن أيٌ نظرية فلسفية وعن أيٌ أسس منطقية يقينية !!

والأعجب من هذا كله هو أن هؤلاء السادة يعتبرون أنفسهم حماة العلم والتابعين له والذابين عنه !!!

٢ ـ أصل الثبات ، أي أن كل شيءٍ في اللحظة الثانية هو نفسه
 الذي كان في اللحظة الأولى .

٣ ـ أصل امتناع اجتهاع الضدين ، أي أنَّ السوجود والعدم لا يجتمعان في مكانِ واحد .

(لقد بدّلوا اجتماع النقيضين ـ الذي هـو عبارة عن اجتماع الصدق والكذب، أو اجتماع السلب والإيجاب من جهة واحدة حقيقية ـ إلى المتناقضين ثم بـدُّلوه إلى الضدين، وقد وسّعوا معنى الوجود والعدم من معنى الإيجاب والسلب ليشمل مورد القوة والفعل ثم عبروا بهذا التعبير وقاموا بهذا التفسير).

ولكنه بعد أن أحرز العلم الحديث تقدمه الهائل وصاغ قانون التّحول والتّكامل العام وأسس نظام: الاطروحة « تز » ، الطباق « آنتي تز » ، التركيب « سنتز » ( الوجود ـ العدم ـ الصيرورة ) فإنه لم يبق أي أساس تقوم عليه الأصول الثلاثة السابقة الذكر للميتافيزيقية ومنطقها فسقطت عن الاعتبار ، وذلك لأنه حسب النظام المذكور يكون كلّ موجود متمتعاً بواقعه ووجوده ، وهو الذي يحفظ له وضعه الفعلي ، ولمّا كان في تبدل مستمر فإنه يرافق عدمه ونفيه وينمّيه ، ومن مجموع الوجود والعدم يظهر موجود آخر ، وفي نفس الوقت الذي تتعلق فيه هذه المراتب الثلاثة ( الوجود والعدم والعدم والمسيرورة ) بالمراحل الثلاثة المترتبة لهذا الموجود فإننا إذا بدأنا من المرحلة الشانية له ( العدم ) . فإنها تنطبق عليه أيضاً ، أي أنَّ « العدم » يصبح « وجوداً » ، و « الصيرورة » تصبح « عدماً » ، والوجود اللَّحق الآتي من تبدل « الصيرورة » يصبح « صيرورة » وهكذا دواليك . . .

وبهذه الصورة لا يبقى مجال لأصل الثبات والعينية وامتناع اجتماع

الضدين . ويهاجم العلماء الماديّون ـ اعتماداً على هذه النظرية وبعد هذا البيان المجمل ـ البديهيّات والنظريات التي تمّ إثباتها في أبواب المنطق المختلفة ويبطلونها ببيانات نابعة من هذا البيان ، فيقولون مشلاً بالنسبة للحدّ : إن الحدّ الذي يقول به المنطق الميتافيزيقي هو مجموعة أجزاء ماهيّة الشيء ، ولا يكون هذا الأمر صحيحاً إلّا إذا كانت للشيء ماهيّة منفصلة عن بقية الماهيّات ، والحال أنه ليس كذلك ، ولا يكون صحيحاً إلّا إذا كانت ماهيّة الشيء ثابتة على حالة واحدة ، والحقيقة أنه ليس كذلك ، ولا يكون صحيحاً إلّا إذا يكون صحيحاً إلّا إذا كانت ماهيّة الشيء ثابتة على حالة واحدة ، والحقيقة أنه ليس كذلك ، ولا يكون صحيحاً إلّا إذا لم يكن مع الشيء ضده ، والواقع أنه ليس كذلك .

ويقولون مثلاً بالنسبة للشكل الأول من القياس الاقتراني:

في هذا المثال المعروف: كلّ إنسان حيوان ـ وكلّ حيوان حسّاس ـ إذن كلّ إنسان حسّاس ، لا يعطي هذا الشكل هذه النتيجة ، ولا يكون الإنسان حسّاساً إلّا إذا كانت للإنسان ماهيّة مستقلة عن الماهيّات الأخرى ، بحيث يبقى الإنسان إنساناً ولا يصبح غير إنسان ، بينها الواقع ليس كذلك . وفي غير هذين الموردين قد أوردوا إشكالات تشبه حديثهم فيهها ، ومن الواضح أنَّ هذه جميعاً ناشئة من نفي الديالكتيك للأصول الثلاثة المذكورة .

الجواب

نحن الأن لا نتناول في حديثنا النظام الثلاثي :

( الأطروحة ـ الطباق ـ الـتركيب ) بشكل أساسي ، ونـترك الشرح الكامل لأجزاء هذه النظرية الحـديثة ـ بعـون الله ـ إلى مقالـة قادمـة عنوانها « القوة والفعل » .

فنحن سوف نوضِّح هناك ـ ضمن شرحنا لمعنى الحركة العامة ـ إن

هذا الموضوع هو عين ذلك التفسير الذي قدّمه الفلاسفة منذ أقدم العصور موضحين فيه حقيقة مطلق الحركة بأنها:

« كهال أول لما بالقوة من حيث إنه القوة » ، أو « اتّحاد القوة والفعل في الحركة » . والفرق بين هذين البيانين هو أن فلاسفة الماديّة التّحولية قد بيّنوا موضوعاً ناضجاً ببيان ساذج فجّ قاصر .

أجل إن القصة الطويلة لـ « الأطروحة ـ الطباق ـ التركيب » يمكن اختصارها في هذه الجملة القصيرة : « اتحاد القوة والفعل في الحركة » . والسبل البعيدة الممتدة التي سلكها الفلاسفة الماديّون في هذا الوادي والتحف الطازجة التي يعودون بها في كلّ مرة ويعرضونها للنظارة على المسرح ، إنما هي متضادة ومتناقضة فيها بينها إلى مدى عجيب بحيث يكونون في الواقع قد صاغوا نظاماً من اللانظام .

ولئلا نبتعد عن مجرى الحديث الخاص في هذه المقالة ولنبين النتيجة المنطقية لهذا الكلام ونوضّح بعض الملاحظات حول الأصول الثلاثة المذكورة ( العينيّة ـ الثبات ـ استحالة اجتماع الضدين ) التي ينكرها الديالكتيكيون والتي قد اتَّضحت إلى حدٍّ ما من المقالات السابقة فإننا نذكر مؤده النقاط:

أولاً: إن ما يقوله العالم الماديّ من انتفاء العينيّة صحيح ، ولكنّ همذا الأمر يجري في مجال المادة الخارجية وتركيباتها ، لا في مجال العلم والإدراك ، لأننا قد أثبتنا في المقالة الثالثة ( العلم والإدراك ) إن العلم والإدراك لا يتميزان بصفة التّحول الماديّ ، وأي صورة إدراكية فهي منفصلة تماماً عن أيّ صورة إدراكية أخرى ، وطبيعتنا المنتجة للعلم والمولّدة للأفكار شاهد صادق على ما نقول ، ومن الواضح أن العالم الديالكتيكي

أيضاً يتمتع بهذه الطبيعة ، وضميره العلمي ليس مستعداً أبداً لقبول مضمون حديثه ، وذلك لأنه خلال هذا البيان والتخاطب يحبّ من أعهاق نفسه أن يوصل إلينا (نحن المخاطبين) عين مقصوده دون غيره ، أنه يتمنى أن نعترف بصحة نفس مقصوده لا سواه ، وضميره يشهد بأن الموضوع الذي يشرحه اليوم هو نفس ما فهمه بالأمس ، وهو نفسه الذي كان قبل الأمس من المجهولات إن العينية ملازمة للمفاهيم بشكل عام بحيث يكون حتى سلب العينية أيضاً بنفسه مستلزماً لإثبات العينية ( يحسن التأمل في هذا المجال) .

وثانياً: إن إنكار الديالكتيكيين للثبات صحيح في المادة ـ كما قلنا ذلك في العينية ـ وليس صحيحاً في الصورة العلمية التصورية أو التصديقية .

حقّاً إن هؤلاء ماذا يتخيلون بالنسبة للقضايا التاريخية المتصرّمة وتاريخ حيّاة الماضين والمتقدمين علينا ؟ أيكون كلّ شيء مجهولاً للإنسان ؟ وحتى هذه القضية مجهولة لديه أيضاً ؟

أيكون كلّ شيءٍ في إدراك الإنسان نسبيّاً ومتغيّراً ، حتى هذا الشيء ؟ لعلّنا نفكر بالطريقة الميتافيزيقية ولا نفهم ما يقولسون! (كما يسدّعون هم) ، ولكن ماذا يقولون بالنسبة لهذا الفرض:

ألم توجد أفكار تتّصف بالعينيّة والثبات ؟

وإذا كانت قد وجدت فهل يعقل أن تكون فئة من الأفكار تتصف بالعينية والثبات وفئة أخرى فاقدة لها؟!

أي أن الفكر يوجد تارة مع أوصاف المادة وتارة أخرى بدونها ؟!!

أي أن الفكر الذي هو ماديّ ، أحياناً يكون ماديّـاً وأحيانـاً لا يكون ماديّاً ( وهذا التناقض مستحيل ولكن هؤلاء العلماء يصرّحون بجواز اجتماع المتناقضين !! ) .

وثالثاً: إن اجتماع النقيضين (الذي يُعبَّر عنه غالباً باجتماع الضدين عند الديالكتيكيين) مستحيل في المادة وفي الإدراك، ومن الواضح جداً أننا لو فرضنا الشكّ في أيّة قضية بديهيّة (كما قلنا أن حصول العلم بأيّ بديهيّ متوقف على قضية استحالة ارتفاع واجتماع النقيضين، ومع فرض عدم هذه القضية فإنه لن يستقر علم) فإنه لا يمكن الشكّ إطلاقاً في حكم النقيضين، وفطرة أيّ إنسان - وحتى علماء الماديّة التّحولية - ترفض بطلان هذا الحكم، وكلّ هذه المحاولات التي يبذلها الديالكتيكيون لنفي هذا الحكم والأمثلة التي يذكرونها لإثبات صحة دعواهم والتعبيرات المختلفة في هذا المجال (من قبيل الوجود والعدم - بالقوة وبالفعل الأطروحة، الطباق، التركيب - الضدان والمتغايران والمتنافيان) كلّها تدل على أنهم قد تورّطوا في خلط عجيب فوضعوا شيئاً آخر مكان النقيضين، وبذلك فقد خرجوا من محل النزاع ووجهوا سهامهم إلى غير الهدف المقصود، وإلاً فإنهم ليسوا مستعدين على الإطلاق أن يوافقوا على أنَّ حكماً ما صادق مئة بالمئة وكاذب أيضاً مئة بالمئة، وهو ليس صادقاً ولا كاذباً.

أجل إن العلماء المديالكتيكيين يقسولون: إن أسلوب التفكير الميتافيزيقي \_ الذي هو تفكير مطلق \_ هو الذي يخلق هذه المشاكل ، أمّا أسلوب التفكير الديالكتيكي فهو « نسبيّ » ، ويتّفق معه الخارج الماديّ ليس لدينا إثبات مطلق ولا نفيّ مطلق ، إذن أي إثبات في الخارج قابل للجميع مع السلب .

ولكننا نقول :

أولاً: إن هـذا اعـتراف صريـح بصحّـة حكم النقيضـين حتى في الخارج ، لأن الحكم الذي يثبتونه في الخارج ( وهو أن التفكير نسبيّ ومتّفق مع الخارج الماديّ ) لا يقبلون أبداً أن يصبح كاذباً وينفى من الخارج .

ثانياً: إن أسلوب التفكير الديالكتيكي نفسه أسلوب مطلق ، لأن هؤلاء العلماء لا يرضون أن يقال لهم : كلّ هذه الجهود التي بذلتموها ذهبت أدراج الرياح ، واستدلالكم فارغ وكاذب ، إذن لا بدّ أن يكون هذا الاستدلال صحيحاً باعتقادهم ، وهذا هو تفكير مطلق قد حلّ في عقولهم ، ومن حسن الحظ أنه تفكير على الطريقة الديالكتيكية ، إذن التفكير بالأسلوب الديالكتيكي أيضاً كان مطلقاً وليس نسبياً .

بل كيف يتصوّر أن يُقام برهان على نظرية من النظريات ويتمّ إثبات نتيجة معينة ، ثم في نفس الـوقت لا يضرّ بذلك البرهان القيام بتكليب تلك النتيجة ؟!

إشكال

لو فرضنا أن جميع الأحاديث الماضية مع أسسها الاستدلالية المذكورة ضمن المقالات الثالثة والرابعة والخامسة صحيحة ، فإنه لا يمكن إنكار هذه الحقيقة وهي أن جميع العلوم والإدراكات أو أغلبها مأخوذة من واقع المادة الخارجية ، إذن تكون المادة على أيِّ تقدير مؤثرة في ولادتها ، ولا يعقل أن يكون هناك موجود متحوّل متكامل مع أنه يوجد شيئاً ثابتاً غير متغير . ومن هنا فإنه لا مفر من الإعتراف بوجود التحول في العلوم والإدراكات ، وبناء على هذا يصبح حديث الديالكتيك صحيحاً في وصفه للعلوم والإدراكات وفي الأسلوب الذي النَّذه في هذا المضهار .

الجواب

إن ما تقتضيه الأصول المبرهنة الماضية هو أنه مع فرض عدم تون العلوم والإدراكات مادية لا يمكن الحديث عن الولادة الطبيعية ، ومن الطبيعي عندئل أن تنعدم التبعية في الحكم بين المادة والإدراكات ، وأما فيها يتعلق بما تستنتجه الدراسات الفلسفية في مورد النسبة الوجودية بين الموجودات غير المادية فمع حفظ موافقة ذلك في مورد الإدراكات لا بدً من القول إن الإنسان عند حصول الإدراكات توجد فيه مجموعة من الأثار المادية في ظل ظروف خاصة فتوجد هذه الظواهر غير المادية التي تتميز المظواهر غير المادية الهي تتميز الظواهر غير المادية فهي تامة ثابتة .

أمّا ما ورد ضمن حديثنا عن هذه الظواهر من ذكر لـ « التّوالد » و « الاستنتاج » و « التّكوّن » فهـ و من آثار جـوّ البحث ، وما ألف الإنسان من التّعامل مع المادة والماديّات ، وهو من باب التّجوّز والتسامح .

### إشكال

إن التجارب المتعاقبة تُثبت لنا أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان تساهم في تكوين أفكاره ، ومن الواضح أن اختلاف المعلومات والأفكار تابع لاختلاف المنطقة والبيئة التي يقطنها الإنسان ، ويحدث هذا حتى بالنسبة للإنسان الواحد إذا عاش في زمانين وتعرض لبيئتين ، ونحن نستطيع أيضاً أن نُوجِد في الناس أفكاراً مختلفة إذا ما وفرنا لهم ألواناً مختلفة من التربية ، إذن الحقائق العلمية مخلوقاتنا وهي تابعة لنا ، وليس لها ثبات لا يقبل التغيير .

## الجواب

إن الوصف المذكور ( التغيير ) خاص بمجموعة معينة من المعلومات والإدراكات ، وهي التي يكون مطابقها الخارجي من الأمور الاجتماعية التي نحن نوجدها ، ومن المؤكّد أن هذه الإدراكات الخاصة سوف تتغير بالتغييرات التي ندخلها نحن على ظروفنا الاجتماعية .

أمّا مجموعة الإدراكات التي يكون مطابقها خارج مجال المجتمع ، وهي تتّصف بالوجود والتّحقق مع فرض وجود الإنسان أو عدمه ومع فرض وجود أيّ حيّ اجتهاعي أو عدمه ، أي أن وجود الحيوان المدرك وعدمه لا يؤثر في واقعيتها ، فإن اختلاف بيئة الحياة والـتربية والتّلقين لا يؤدّي إلى اختلافها .

إن التُوضيح الكامل لهذا الموضوع بشكل مفصّل يحتاج إلى دراسة لمواد العلوم والإدراكات بأسلوب آخر أحدث وأجد ، بحيث نتناول بالبحث والتّحقيق العلوم والإدراكات الحقيقية والإعتبارية ، ونوضّح كيفية مطابقتها لخارجها وما لها من خواص أخرى ، ولهذا نرى أن ننهي هذه المقالة عند هذا الحدِّ لنبدأ مقالة أخرى تنهض بهذه المهمة .



# قائمة بالمسائل التي أثبتنا صحتما في هذه المقالة :

١ ـ لكلِّ علم حصوليٌّ في مورده علم حضوريّ .

٢ ــ إنَّ لكلِّ وَأحدٍ منّا علماً حضوريًا بنفسه وقواه وأفعال الإدراكية ،
 وكذا له علم حضوزيّ بنحو من الأنحاء بمحسوساته الأوّلية ، وكلّ علم حصوليّ فهو نابع من هذه العلوم الحضوريّة .

٣ ـ تنقسم البخلوم والإدراكات إلى التصورات والتصديقات ،
 وتنقسم التصورات إلى قسمين : الماهيّات والاعتبارات .

٤ ـ نحن نطّلع على كنه المعلوم في مورد الماهيّات .

٥ ـ تعلم المفاهيم الاعتبارية بعد الماهيّات .

٦ ـ نحن نحصل على المفاهيم الاعتبارية في البدء بـوساطـة النسبة ،
 ثم بعـد ذلك بشكـل مستقل ، وفي جميع هذه المـوارد تكون حكـايتها عن
 الخارج بالعرض .

٧ ـ إن كمية كبيرة من التَّصورات تكون قضايا في الحقيقة ،
 والعكس أيضاً صحيح .

٨ - كما أن الانقسام إلى الحقيقة والاعتبار موجود في التصور فهو موجود أيضاً في التَّصديق .

٩ ـ للمفاهيم كثرة وانقسام آخر وهو الحاصل عن طريق البساطة
 والتركب .

١٠ ـ لا بدُّ من معرفة الماهيّات عن طريق التّحديد المنطقي ،

۱۱ ـ للعلوم والإدراكات كثرة أخرى بوساطة الانقسام إلى البديهي والنظري .

١٣ \_ إنَّ أيَّ معلوم نظريّ يوجد من تأليف البديهيات أو النظريّات المنتهية إلى البديهيّات أو المُختلطة منها .

١٤ ـ الفرق بين البديهيّ والفرضيّة .

١٥ ـ إنَّ احتياج النظري إلى البديهيّ يختلف عن سنخ احتياج أي قضية لحكم النقيضين . وجميع المعلومات محتاجة إلى حكم النقيضين .

١٦ - كما أن مواد التّصديقات المنتجة مؤثّرة في النتيجة فكذا هيئة المقدمات .

١٧ \_ إنَّ الهيئة \_ مثل المادة \_ تنقسم أيضاً إلى البديهيّة والنظريّة .

١٨ - إنَّ النسبة بين المعلوم الخارجي والصورة العلمية ليست هي نسبة الولادة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المقالة السادسة الادراكات الاعتبارية



# مقدمة صاحب التعليقة

إن الموضوع الذي نطرحه في هذه المقالة يتعلق أيضاً بعالم الذهن والإدراكات. فما ندرسه في هذه المقالة ونحلُّله هو قسم من الإدراكات المسمى باصطلاح هذه المجموعة عن المقالات باسم « الإدراكات الاعتبارية ».

فالإدراكات الاعتبارية في مقابل الإدراكات الحقيقية . والإدراكات الحقيقية هي انكشافات وانعكاسات ذهنية للواقع ونفس الأمر ، وما بيناه في المقالة الخامسة من أقسام التصورات والتصديقات وكيفية وجودها في المقالة الخامسة من أقسام التصورات والتصديقات وكيفية وجودها في الذهن كان متعلقاً بالإدراكات الحقيقية . وأمّا الإدراكات الاعتبارية فهي فروض صاغها الذهن لتأمين احتياجات الحياة ، وهي تتصف بالوضعية والاتفاقية والاعتبارية ولا علاقة لها بالواقع ونفس الأمر . ويستفاد من الإدراكات الحقيقية في البراهين الفلسفية أو العلمية ـ الطبيعية أو الرياضية ـ ويمكن الاستنتاج منها نتيجة فلسفية أو علمية ، وكذا نستطيع الظفر بإدراك حقيقي من برهان فلسفي أو علمي ، ولكنه في مورد الاعتبارات لا يمكن الحصول على مثل هذه الفائدة . وبعبارة أخرى فإن للإدراكات الحقيقية قيمة منطقية ، وليس للإدراكات الاعتبارية قيمة منطقية .

ولا تكون الإدراكات الحقيقية تابعة لاحتياجات الموجود الحيّ

الطبيعية ولا لعوامل بيئة حياته الخاصة ، وهي لا تتغير بتغير الاحتياجات الطبيعية أو عوامل البيئة ، أما الإدراكات الاعتبارية فهي تابعة لاحتياجات الحياة وعوامل البيئة الخاصة ، وهي تتغير بتغيرها . والإدراكات الحقيقية ليست قابلة للتطور والنشوء والارتقاء ، أما الإدراكات الاعتبارية فهي تقطع طريق التكامل والنشوء والارتقاء . وتكون الإدراكات الحقيقية مطلقة ودائمة وضرورية ، لكن الإدراكات الاعتبارية نسبية ومؤقتة وغير ضرورية .

ونواجه في هذا المجال موضوعاً مهيًا وهو: هل لدينا حقيقة ـ لونان من الإدراكات: أحدهما: حقيقي ومطلق وثابت ومتحرر من الاحتياجات الطبيعية وعوامل البيئة، والآخرة فرضيّ ونسبيّ ومتطور وتابع للاحتياجات الطبيعية وعوامل البيئة؟

وإذا كان. الواقع كذلك فهل تكون ميّزات ومشخّصات كلّ قسم منها منفصلة عن ميزات ومشخّصات القسم الآخر ؟

إنَّ التَّمييز والتَّفكيك بين الإدراكات الحقيقية والإدراكات الاعتبارية لازم وضروريّ جداً ، وعدم التّمييز بينها مضرٌ وخطير جداً ، وعدم التمييز هذا هو الذين أورد كثيراً من العلماء المهالك ، فقاس بعضهم الإعتبارات على الحقائق ، واستعملوا الأسلوب العقلي المختص بالحقائق في الإعتبارات ، والبعض الآخر سار بعكس هذا فأخذ نتيجة دراسته في مورد الإعتبارات وعمّمها لتشمل الحقائق ، فظنَّ أنَّ الحقائق ـ مثل الإعتبارات ـ مفاهيم نسبية متغيّرة للاحتياجات الطبيعية .

\* \* \*

في أواخر المقالمة الخامسة \_ عندما كنّا نتحدث عن أصل الثبات \_

قلنا: إن الإدراكات ليس لها صفة التغيير، وذكر المؤلف في متن تلك المقالة ص ١٧٦ إشكالًا نعيد ذكر نصه:

« إن التجارب المتعاقبة تثبت لنا أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان تساهم في تكوين أفكاره ، ومن الواضح أن اختلاف المعلومات والأفكار تابع لاختلاف المنطقة والبيئة التي يقطنها الإنسان ، ويحدث هذا حتى بالنسبة للإنسان الواحد إذا عاش في زمانين وتعرّض لبيئتين ، ونحن نستطيع أيضاً أن نوجد في الناس أفكاراً مختلفة إذا ما وفرّنا لهم ألواناً مختلفة من التربية ، إذن الحقائق العلمية مخلوقاتنا وهي تابعة لنا ، وليس لها ثبات لا يقبل التغيير » .

وقلنا في التعليقة المذكورة هناك (ص ١٤٣ فها بعد) عند الحديث عن اختلاف وجهة نظر المنطق التَّعقلي عن المنطق التَّجريبي في باب « الأسس والمبادىء العقلية العامة » .

إن بعض الفلاسفة وعلماء النفس المحدثين يعتبرون ظهور هذه الأسس والمبادىء العقلية \_ أي تلك التصديقات التي يطلق عليها المنطق العقلي اسم « البديهيات الأولية التصديقية » \_ معلولاً للعوامل الحيوية أو الاجتماعية .

وتتَّفق نظرية هؤلاء العلماء مع نظرية المنطق العقلي في القول بأن الأصول العقلية ليست وليدة التجربة ، وبهذا فإنها تردان المنطق التجريبي ، ولكن نظريتهم تخالف المنطق العقلي من ناحية القول بالثبات وعدم التعير ، وذلك لأن نظريتهم تدعي أن هذه الأسس متناسبة دائماً وتابعة لبيئة الإنسان الطبيعية أو الاجتماعية ، وبتغير البيئة الطبيعية أو الاجتماعية فإنها تتغير وتتبدل قطعاً ، أما نظرية العقليين فإنها تصرّح بأن

العقل والأسس العقلية ليست تابعة للبيئة ، وهي لا تتغير بتغيّرها .

وتعتمد نظرية هؤلاء على دراسات ومشاهدات قام بها عدد من العلماء لفهم الأجواء الروحية السائدة عند الأمم والطوائف المختلفة . وقد انتهت بهم دراساتهم إلى نتيجتين :

الأولى : إنَّ هـذه الأسس العقلية ليست عـلى نمط واحد عنـد جميع الناس .

الثانية : إنها لا تتمتع بوضع ثابت لا يتغير ، بل هي مرتبطة باحتياجاتهم ومقتضيات حياتهم ، ولذا فهي تتغير عندما تتغير تلك الاحتياجات .

وحسب هذه النظرية تصبح جميع الأسس والمبادىء العقلية من الأحكام الوضعية (الأصول الموضوعة) التي يضعها الإنسان من أجل أن يتم الإنسجام بينه وبين بيئة حياته ، فإذا تغيرت تلك البيئة وظهرت احتياجات جديدة فإن الذهن يضطر لإهمال تلك الأصول ووضع أصول أخرى تتناسب مع الاحتياجات الجديدة . وبناء على هذا تكون هناك علاقة خاصة بين العقل وإدراكاته من جهة ، وإحتياجات الحياة والعوامل الطبيعية والاجتماعية ـ المولدة لتلك الاحتياجات ـ من جهة أخرى ، وهذه العلاقة هي من ألوان علاقة التابع والمتبوع .

ولكي نستوعب هذه النظرية ونفهم الأمور التي سوف تجيء في هذه المقالة بدقة لا بدَّ لنا من الإشارة إلى أصلين من أصول علم الأحياء ، وهما مورد قبول أهل الفن ، وهذه النظرية مبنيّة على أساسها :

١ ـ أصل بذل الجهد من أجل الحياة :

لقد انتهى علماء الأحياء في دراساتهم إلى هذه النتيجة وهى أن الموجود الحيِّ في محاولة دائمة . وتنصب هذه المحاولة الدائمة على جلب

النفع والفرار من الضرر المتَّجه إليه . فكل محاولة ونشاط يصدر من الموجود الحيّ فإنه يكمن فيه هدف ومقصود ، والهدف هو جلب منفعة من المنافع أو دفع ضرر أو خطر يهدِّد حياته ، وبناء على هذا يكون محور جميع نشاطات الموجود الحيّ استمرار حياته أو تكميلها .

ويسمى هذا الأصل ـ الذي هو أصل بذل الجهد من أجل استمرار الحياة أو تكميلها ـ أحياناً باسم أصل بذل الجهد من أجل البقاء وهو أحد الأصول التي اعتمد عليها (دارون) في نظريّته المشهورة بتبدّل الأنواع وتكاملها (Transformisme).

ولهذه المقالة بيان خاص لهذا الأصل سوف يأي خلال المقالة نفسها . ٢ ـ أصل التكيّف مع البيئة :

إن الموجود الحيّ خلال محاولاته من أجل الحياة مضطر لإعداد نفسه حتى يستطيع الاستمرار في الحياة في البيئة التي يعيش فيها ، ولا شكّ أن العوامل الطبيعية وشروط استمرار الحياة ليست متّحدة في كلّ مكان بل هي مختلفة ومتفاوتة .

وهـذا الاختلاف في شروط استمرار الحياة يؤدِّي حتماً إلى اختلاف الاحتياجات الحيويّة للموجود الحيّ، أي أنَّ استمرار الحياة في كلِّ بيئةٍ يتطلب تزويـد الموجود الحيّ بالـوسائـل والمستلزمات الحاصة التي ترفع الاحتياجات المعينة لتلك البيئة .

وقد توصل المتخصصون في علم الأحياء ولا سيّما علماء الحيوان في ادراساتهم إلى هذه الملاحظة: وهي أنه كلّما حصل تغيير في البيئة وتغييرات الاحتياجات في وضع الأجهزة الوجوديّة للكائن الحيّ إن هناك تغييرات الحصل بحيث تتناسب مع البيئة والاحتياجات الجديدة. وتقع هذه

التغييرات الوجودية أحياناً بذاتها وبصورة خفية عن وعي الكائن الحيّ، وأحياناً أخرى تكون بصورة ظاهرة ، أي أن الموجود الحيّ يوجد هذه التغييرات أحياناً عن علم ووعي وإرادة ، وأحياناً أخرى تظهر هذه التغييرات والاستعدادات من دون أن يلتفت إليها . مثلاً لو صعدنا بإنسان إلى إرتفاع شاهق في الجو فإن عدد الكريات الحمر في الدم يزداد بشكل طبيعي حتى يستطيع الاستفادة من غاز الأوكسجين ـ الذي يقبل في ذلك المستوى من الارتفاع ـ بصورة كافية ، وتوجد هذه الظاهرة في النباتات كثيراً أو قليلاً .

ويسمّى هذا الأصل بأصل التكيّف مع البيئة . ويفسّر كثير من المتخصّصين في علم الحيوان ظهور أعضاء أجسام الحيوانات والجوارح والأجهزة العجيبة الموجودة فيها حسب هذا الأصل .

فعلماء الحيوان لا يشكّون في أن التركيب الوجوديّ للكائن الحيّ منسجم مع احتياجاته ، ولا يترددون في أن تغيير الإحتياجات يؤدِّي إلى تغيير في تركيبه الوجوديّ من حيث الاستعدادات الحيويّة ، ويكون تغيير الاستعدادات متناسباً دائماً مع تأمين الحاجات الحيويّة بحيث يؤمّن له مستلزمات استمرار حياته ، وقد التفت العلماء منذ الأزمان الغابرة ـ بشكل مفصل أو مختصر ـ إلى هذا الموضوع ، فقد أشار ابن سينا في أحاديثه إلى هذا الأمر ـ ولكن يختلفون في تعيين العلّة الحقيقية لهذه التغييرات الحاصلة في التركيب الوجوديّ للكائن الحيّ ، ولا يتّفقون على تعيين مداها ، ولا على أنَّ الموجود الحيّ إلى أيِّ حدِّ له القدرة على النشاط ليتأقلم مع بيئته فتستمر حياته . فبعض يقول : إنَّ سبب هذه التغييرات هي العوامل فتستمر حياته . فبعض يدّعي أنَّ الاحتياج نفسه هو الموجود لها ، وبعض يزعم أنَّ الاحتياج نفسه هو الموجود لها ، وبعض يزعم أنَّ سبب هذه التغييرات والإستعدادات هي قوة الحياة التي نعبّر عنها يزعم أنَّ سبب هذه التغيرات والإستعدادات هي قوة الحياة التي نعبّر عنها

بالنفس النامية (في النباتات) والنفس الحيوانية (في الحيوانات)، وبعض ينسب هذه التغييرات مباشرة إلى علل ما وراء الطبيعة، والقدر المتيقن هو أن العلم لم يستطع لحدِّ الآن معرفة العلَّة الواقعية لهذه التغييرات، وكلّ ما قيل إنما هو من قبيل النظريات الفلسفية التي لا بدَّ من معرفة صحتها أو سقمها بالأدلة الفلسفية.

ونحن لا نستطيع في هذا المجال أن نتخلى عن موضوعنا لنتفرغ لهذا الموضوع ، لذلك نتركه إلى فرصة أخرى ، والذي يتعلق بمـوضوعنـا هو أن هناك أصلًا مسيطراً على وجود الكائن الحيّ يسمى بأصل التّكيف مع البيئة ، ونسمّيه نحن بـأصل الإنسجـام مع الاحتيـاجات ليصبح ذا معنىً أعمّ ، ويكون هذا الإنسجام أحياناً مخفيّاً عن الشعـور والوعى ، وأحيـاناً أخرى ظاهراً ، ويسيطر هـذا الأصل عـلى الأمور الجسميـة وعلى الشؤون النفسيِّه ، أي أنَّ جميع أجهزة البدن المختلفة والإحساسات القلبية والملكات الأخلاقية والعواطف والرغبات الباطنية خاضعة لهذا الأصل ، وها هنا نواجه موضوعاً مهمّاً جداً لم يسبق إليه ، ويتعلق بـالمنطق والفلسفـة إلى حدُّ بعيد وهو عبارة عن: « علاقة العقل والإدراكات العقلية بأصل الإنسجام مع البيئة » ، أي كما أن الأمور الجسميّة والنفسيّة للكائن الحيّ تتناسب دائماً مع البيئة والاحتياجات الحيويّة - حسب أصل الإنسجام مع الاحتياجات \_ وهي تتغير بتغيّر تلك البيئة وهذه الاحتياجات ، أيكون العقل والإدراكات العقلية \_ ولا سيّم الأسس والمبادىء العقلية المسمّاة بالبديهيّات الأوّلية التي أثبتنا في المقالة الخامسة أنها « المعايير » الأصلية للفكر: البشري من الناحية المنطقية وقد بُنيت عليها أسس الأفكار الفلسفية والعلمية ( الرياضيّة والطبيعيّة ) ـ تابعاً للأصل العام بالإنسجام مع البيئة ، فتكون كلّ بيئة مُوجِدة لعقل خاص وأسس عقلية معينة ، ويكون العامل

أو العوامل التي تؤدِّي في سار أقسام التركيب الوجوديّ للكائن الحيّ إلى وجود استعدادات متناسبة مع احتياجاته ، وبتغيّر الاحتياجات تتغير تلك الاستعدادات مسيطرة أيضاً على النشاطات العقلية أم لا ؟

وبعبارة أخرى: أنَّ لدينا في الوقت الراهن مجموعة من الأسس والمبادىء العقلية ، وقد أشدنا عليها الفلسفة والمنطق والعلوم الرياضية والطبيعية ، فهل تكون هذه الأسس خاضعة لأصل الإنسجام مع البيئة ويكون اللذهن قد وضعها وفرضها متأثراً بعامل أو عوامل التّكيف ، وبتغيّر أوضاع البيئة الطبيعية أو الاجتماعية وتغيّر الاحتياجات فإن هذه الأصول تخلي مكانها لتحلّ محلّها « أصول موضوعة » أخرى أم لا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يبقى في أنفسنا اطمئنان بالعلم والفلسفة والمنطق ؟ !!!

من المؤكد أنه ما لم نفرغ من دراسة هذا الموضوع فإن المسائل المذكورة في المقالتين الرابعة والخامسة تبقى ناقصة ، بل ما لم ننته إلى نتيجة واضحة حول هذا الموضوع فإن أعمدة المنطق والفلسفة والمعلوم لن تكون مشيدة على أساس ، وتتضح لنا أهمية دراسة هذا الموضوع إذا عرفنا أن بعض الفلاسفة وعلماء النفس المحدثين \_ كما سوف نلاحظ ذلك فيما بعد \_ قد ادّعى أن دراسة ومشاهدة عقائد الأمم المختلفة أفكارها تؤدّي إلى هذه النتيجة .

إن مسألة تحديد علاقة العقل والإدراكات العقلية بأصل الإنسجام مع الاحتياجات مسألة جديدة لم يسبق إليها ، وسبب تناولها في هذه المقالة هو أن الأصلين البيولوجيين اللذين نحاول معرفة وعلاقة الأفكار والإدراكات بها أصلان جديدان لم يمض على دخولها الساحة العلمية سوى قرن ونصف ، وقد نال هذان الأصلان تأييداً ودعم شخصيتين مشهورتين

هما لامارك (١٧٤٤ - ١٨٢٩ م) ودارون (١٨٠٩ - ١٨٨١ م)، وصحيح أنه قد التفت إلى هذين الأصلين في الماضي بشكل مختصر، ولكن لا شكَّ أنه كان التفاتاً بسيطاً وطفيفاً.

ولهذا فإن الحكهاء الذين كانوا مؤيّدين لنظرية ثبات العقل والأصول العقلية من قبيل أرسطو، والفاراي، وابن سينا، وصدر المتألمين في الشرق، وديكارت وأتباعه في الغرب لم يتعرضوا لهذا الموضوع، وحسب ما وصل إليه اطّلاعنا فإنَّ هذا هي المرة الأولى التي تدرّس فيها علاقة الأفكار والإدراكات بهذين الأصلين البيولوجيين: أصل بذل الجهد من أجل الحياة، وأصل الإنسجام مع الاحتياجات، وذلك ضمن هذه المجموعة من المقالات، وتشرح وتفصّل بصورة مستقلة، وتقسم الإدراكات إلى قسمين: حقيقية وإعتبارية، ويصرّح بأن الإدراكات الإعتبارية وليدة أصل بذل الجهد من أجل الحياة، وتابعة لأصل الإنسجام مع الاحتياجات، ويعلن بأنها مثل الأمور الجسمية والنفسية والنفسية مع الاحتياجات، ويعلن بأنها مثل الأمور الجسمية والنفسية متقطع طريق التكامل و « النشوء والارتقاء »، وتبين نقطة انطلاق مسيرها وكيف عثيم، وما هي المراحل التي تقطعها، وما هي القواعد والقوانين المسيطرة عليها ؟ وهذا بعكس الأفكار والإدراكات الحقيقية فإنها ليست خاضعة لهذا الأصل وإنما هي تمتع بوضع ثابت ومطلق ومستمر.

\* \* \*

كما أشرنا من قبل فإن النظرية القائلة: بتبعية العقل ومطلق الإدراكات العقلية لأصل الإنسجام مع البيئة تخالف من جهة نظرية التجريبيين القائلة: إن جميع الأصول العقلية وليدة التجربة، وتتفق مع نظرية العقليّين من هذه الجهة، وذلك لأنها تعترف بكون العقل والأصول العقلية مستقلة عن التجربة، والشيء الذي تخالف فيه نظرية العقليّين هو

أنها لا تعتبر هذه الأصول مجرّدة وغير متغيّرة بل تراها قابلة للتّغير وتابعة لأصل الإنسجام مع الاحتياجات. وسوف نحاول توضيح الموضوع بشكل أكبر.

جاء في كتاب «علم النفس عند ابن سينا ، ومقارنته بعلم النفس الحديث » تأليف الدكتور علي أكبر سياسي عميد جامعة طهران ، في فصل النظريات الحديثة كلام يتعلق بالعقل ومبادئه هذا نصه :

«يقول أحد الحكماء وعلماء النفس المعاصرين (برنسفيم يقول أحد الحكماء وعلماء النفس المعاصرين (برنسفيم Brunschviag ) وله دراسات دقيقة في هذا الباب: إن الحكماء بالنسبة إلى الأصول المنطقية التي عرضت الأذهان قبل ظهور العلم ( يحناه الحديث ) كانوا يقتفون أثر سراب الثنائية ، فبعضهم كان يحلم بعثم عقليً محض ، ولا يحتاج إلى الحسّ والتجربة ، والبعض الآخر يتصور الإدراك الحسي مستغنياً عن النشاط الذهني الخاص ، بينما الحقيقة هي أن علم الإنسان نتيجة للعلاقة والتأثير المتبادل بين الحس والعقل . . . » .

وهذه العلاقة والتأثير المتبادل يعتبرها بعض العلماء تابعة للعوامل الحيوية والعملية ، واندفع البعض أكثر من ذلك فقال بالعوامل الاجتماعية . وتعتقد الفئة الأولى بأن النفس والعقل ( النفس الناطقة ) مثل آلة عملها تكييف الإنسان مع مقتضيات الحياة ، فهي تحملنا على أن يكون لنا أسلوب واحد في الموارد المختلفة خلال حياتنا ، وهذه الحالة تُوجِد فينا العادة .

أجل إن البحث عن الوحدة بين الكثرة من ضروريات الحياة ، وهذه الضرورة هي التي تهدينا إلى إدراك المفاهيم المجرّدة والكلية ، وبالتالي إلى إدراك مبدأ الهوية (Identite) ، وهو أصل ضرورة حمل الشيء على نفسه

فكل شيء هو نفسه ، وهذا المبدأ في الواقع هو الأساس لسائر المبادىء العقلية وحتى مبدأ العليّة ، لأن العليّة عبارة عن إطلاق الإحتياج المذكور على الأمور الجارية في الزمان ، أو بعبارة أخرى : هي صياغة المستقبل من قبل في الزمان الحاضر .

وقد اهتم برجسون (Bergson) بصورة خاصة بالاحتياجات الفنيّة والصناعيّة للإنسان واعتبرها الله وجدة للمبادىء العقليّة ، وهو يقول : إن الفكر المنطقى والمعقول وليد الصناعة . . .

وظن فريق آخر من الحكياء أن حصول المعلومات الأولية والمبادىء العقلية ناشىء من الهيشة الاجتهاعية ، أو على الأقبل يكون تأثير العوامل الاجتهاعية في هذا المجال في الدرجة الأولى من الأهية . وقد انتهت بهؤلاء العلماء دراساتهم في مجال أخلاق الأمم البدائية وأحوالها ومعتقداتها إلى هذه النتيجة وهي أن الحياة في المجتمع والتنظيمات الإجتماعية والمراسيم والمعتقدات الدينية كانت منشأ تصور الزمان والمكان والعلة والعلية وسائر المبادىء التصورية والتصديقية . وقد أكدت هذه المدراسات ـ على عكس الرأي السائد والمختار ـ على أن العقل البشري لم يكن متشابها دائماً من الناحية المنطقية في الأمكنة والأزمنة المختلفة ولن يكون متشابها إطلاقاً ، ولكنه فمثلاً يختص « مبدأ عدم التناقض » بالناس الذين قد ارتفعوا إلى مستوى معين من التكامل الذهني وهم يعيشون في مجتمعات متقدمة نسبياً ، ولكنه معين من التكامل الذهني وهم يعيشون في مجتمعات متقدمة نسبياً ، ولكنه خاصة وتؤمن بـ « الطوطم » (۱) مثلاً ، وقد يجد كلُّ واحد منهم نفسه إنساناً

<sup>(</sup>١) جاء في « الموسوعة العربية الميسرة » ص ١١٦٦ توضيحاً لمعنى الطوطم ما نصه : « أَثُـ طُوطم : حيوان يرتبط باسم العشيرة عند الشعوب البدائية ، وبخاصة أهالي =

ووزغة أو حيواناً مفتر أفي نفس الوقت ـ لا يبدو التناقض مستحيلاً . ولا يعني هذا أنه لا وجود للمبادىء العقلية في ذهن هؤلاء الناس بل هي هوجودة, ولكنها تختلف عمّا هو موجود في أذهان أفراد المجتمعات الراقية . . . إذن العقل والمبادىء العقلية لم تودع في نفس الإنسان بشكل واحد ثابت بل هي أمور تتناسب مع الاحتياجات ومقتضيات الحياة الاجتماعية وتوجد تدريجيًا حسب مسير تربية الإنسان . وبناء على هذا فإن كلاً من النظرية العقلية والنظرية التجريبية حسب هذا البيان لا يمكن أن ليقع موقع القبول لدى علماء النفس المحدثين ، لأن هؤلاء وإن كانوا يسلكون سببلاً مختلفة في دراساتهم ويسردون مقدمات متنوعة ولكنهم يصلون بالتالي إلى مقصد واحد وهو الاعتقاد بوجود العقل والمبادىء العقلية المكونة بصورة قطعية . إن هذا العقل ـ كما مرَّ علينا ـ يعتبره العقليون ناشئاً عن التركيب الطبيعي للنفس الإنسانية ، ومن هنا فإنهم يعتقدون بفطريّة المبادىء الأولية وتقدمها على الحس والتجربة ، أما التجريبيّون فيعتبرونها متاخرة عن الحس والتجربة ووليدتها . والدراسات الدقيقة التي أُجريت في العقود الأخيرة من هذا القرن على أحوال وأخلاق الناس البدائيين

استراليا الأصليين. ويعتبر لحمه عرّماً على أفرادها المذين يعتقدون أنهم انحدروا منه ، ويحملون لذلك اسمه (مثل عشيرة القنغر) ، ولذلك فإنه يجب عليهم القيام نحوه بشعائر وطقوس معينة في مواسم خاصة . وبعض العشائر تتخذ طواطمها من النباتات أو من الكائنات الماديّة أو حتى (وهو نادر) من الظاهرات الطبيعية . ويحرَّم النظام الطوطميّ قيام صلات جنسيّة بين أفراد الطوطم الواحد ، لأنهم أخوة وأخوات لانحدارهم من طوطم واحد ، ولذا كان الزواج الداخلي محرّماً . . . ، وينتشر النظام الطوطميّ في أستراليا وميلانيزيا وشال أمريكا ، ولا توجد نظرية واحدة مقبولة تماماً عن أصل ذلك النظام » .

والأطفىال ، وسائـر أفراد النـاس من القوميـات والطبقـات المختلفـة ، قـدا جعلت الحكماء وعلماء النفس المعاصرين يتفقون في هذه العقيدة وهي :

أولاً: يتكون العقل ومبادئه تـدريجياً بحيث تتناسب مع مقتضيات الحياة وشؤون الحياة الإجتماعية ، وكيفية تركيب دماغ أفراد الإنسان ، وبالمرور بالطُّرق المتعرّجة وقبول الصور المختلفة .

ثانياً: لما كان كلّ واحد من العوامل الحيوية والاجتهاعية والنفسية يتحرك نحو التَّسابه بل الوحدة كان العقل ـ الذي هو تحت تأثير تلك العوامل ـ في تغييراته وتحوّلاته يتّجه دائهاً وفي أيِّ مكان نحو أصول كلّية متشابهة ، ولهذا فهو يجعل مقصده الوصول إلى مبدأ الهوية ، وعن هذا الطريق يجعل التفاهم ممكناً بين أفراد الإنسان .

ثالثاً: بناءً على هذين الأصلين السابقين يكون العقل دائماً في حالة تسطور وتكوّن وتكامل، ولا يظهر أبداً بصورة قطعيّة ثابتة غير قابلة للتغيير، والعقل المتكوّن في الظاهر أي الذي فيه معلومات أوّليّة ومبادىء عقلية معينة ليس هو في الواقع إلا صورة مؤقتة وهي قابلة للتغيير والتحوّل. ويكفي في تأييد هذا الأصل أن نذكر بالمراحل التي تقطعها العلوم وتتسبب بين الحين والآخر في الإعراض عن النفس الناطقة التي كانت تُعَدَّ من الأصول العلمية المسلمة والاعتقاد بأصول أخرى.

ونعود مرة أخرى فنقول: كما أن هدف النشاط المادي والبدني الإنسان هو جعل الطبيعة منسجمة مع احتياجاته فكذا النشاط النفسي ، فإنه يهدف إلى جعل نفس الحقيقة والواقع منسجمين مع مقتضياته الخاصة .

إن ما يتعلق من هذه النظرية بموضوعنا يشمل ثلاث نقاط هي :

١ ــ إن العلم حصيلة التعاون بين الحس والعقل .

٢ ـ يتكون العقل والإدراكات العقلية تدريجياً وليس لها منذ البدء
 تركيب كامل ثابت .

٣ ـ تكون الأصول العقلية تابعة لأصل الإنسجام مع البيئة .
 ويستنتج من هذا الموضوع شيئان آخران :

أ ـ إن العقل والأصول العقلية ليست واحدة ولا متشابهة في جميع الأشخاص .

ب ـ بتغيّر الأوضاع والـظروف والاحتياجـات يتغير العقـل والأصول العقلمة !

ونظريتنا فيها يتعلق بالقسم الأول تتلخص فيها قلناه في المقالة الخامسة ، فقد بيّنا فيها مساهمة الحس في ظهور بعض التصورات، ومشاركة الضمير في ظهور تصورات أخرى ، وتدخل « الحمل » أو « الحكم » في ظهور التصورات العامة ، وتدخل العاقلة في تعميم التصورات الجزئية الحاصلة من طبريق الحس أو من طريق آخر . ومشاركة التجربة في ظهور بعض الأحكام والتصديقات ، وتدخل العقل المباشر وبلا وساطة في ظهور بعض الأحكام والتصديقات الأخرى التي سمّيناها بالبديهيّات الأوليّة أو الأصول والمبادىء العقلية . والنتيجة التي استفدناها من تلك المقالة هي أن العلم البشري حصيلة التعاون بين الحس والعقل ، وقد فرّقنا في تلك المقالة بين المسورات المتقدمة على التجربة . إذن فيها التصورات المتقدمة على الحس والتصديقات المتقدمة على التجربة . إذن فيها البيان الخاص الذي قدمناه في المقالة الخامسة ولا حاجة بنا إلى تكراره .

وبالنسبة للقسم الثاني لنا نظرية موافقة ، وقد كانت هذه النظرية الشائعة منذ عصر أرسطو وقد وضّعها ابن سينا بشكل رائع ، ولكنه حسب

نظرية أرسطو وابن سينا فإن النفس منذ البدء تكون جوهراً مستقلاً عن البدن ، والإدراكات العقلية التي تظهر لها تدريجياً هي بمنزلة أوصاف وأعراض تعرض عليها .

وتعتبر النظرية المحكمة والمبرهنة لصدر المتألهين أكمل وأجمع النظريات في مجال التكامل التدريجي للعقل والمعقولات، فهي من ناحية بعتبر النفس في البدء أمراً ماديّاً جسمانيّاً ثم هي بالتّدريج تظفر بالكمال الجوهريّ وتصل إلى مرتبة الحس والخيال ثم إلى مرتبة العقل، ومن ناحية أخرى تعتبر العقل والعاقل والمعقول متّحدة. وحسب هذه النظرية لا تكون النفس في البدء جوهراً مستقلاً عن البدن ولا الإدراكات العقلية أعراضاً وأوصافاً للنفس.

ومطابق هذه النظرية يكون الظهور التدريجي للمعقولات عين التكون التدريجي التّكاملي للعقل والعاقلة . إذن يتكون العقل والإدراكات العقلية تدريجياً وليس لها منذ البدء تركيب كامل ثابت .

وتختلف وجهة نظرنا مع نظرية الفلاسفة وعلماء النفس المحدثين في القسم الثالث. فمع تقديرنا العظيم لدراسات هؤلاء العلماء ومشاهداتهم وتجاربهم ومع تحليلنا لجهودهم المبذولة في هذا المضمار، فإننا نسمح لأنفسنا بتحليل ونقد الاستنباط الذي انتهى إليه هؤلاء العلماء من دراساتهم.

فكما يُستفاد من العبارات الماضية فإنَّ هؤلاء العلماء قد استخرجوا نظريتهم في الغالب من دراسة أخلاق الناس وعاداتهم وآدابهم وسننهم المختلفة ، فقد واجهوا في دراساتهم أنَّ لكلِّ أمةٍ عقائد وطرازاً للتفكير يتناسب مع احتياجات حياتها وظروفها الخاصة ، ولاحظوا أيضاً أنه بتغيير الإحتياجات وظروف الحياة تختلف طرز التفكير وعقائد الأفراد أو

الجهاعات ، ومن ناحية أخرى فقد تخيّل هؤلاء العلماء أن جميع الأفكار والإدراكات متشابهة فاضطروا إلى الاستنباط بأن العقل والإدراكات بشكل عام تابعة لاحتياجات الحياة .

ويبدو لنا أنه بالتَّمييز والتَّفكيك الذي قمنا به في هذه المقالة بين الإدراكات الحقيقية أو « الحقائق » والإدراكات الاعتباريّة أو « الاعتباريّات » وبالتَّأكيد على أن أغلب الأفكار والمعتقدات التي درسها هؤلاء العلماء هي من قبيل الاعتبارات الخاضعة للتّغيير والتبديل ، فإن سوء الإستنباط هذا يزول وينحل الإشكال .

وأما ما قيل حول أصل امتناع التناقض ـ الذي هـو من الحقائق ـ بالخصوص فهو اشتباه آخر للأسباب التالية :

أولاً: لو فرضنا أن « الطوطمية » أو أية فئة أو طبقة أخرى تعتبر نفسها حيواناً مفترساً ووزغةً في نفس الوقت فإنَّ ذلك لا علاقة له بأصل امتناع التناقض.

ثانياً: لا ينبغي الغفلة عن هذه الملاحظة وهي أنَّ الدهن يحكم أحياناً، ثم يعرض بسرعة عن ذلك الحكم ويتّجه إلى ضد ذلك الحكم أو نقيضه، ثم يعرض عن هذا الحكم الثاني ويتّجه إلى الحكم الأول وهكذا . . . ويتخيّل الإنسان أن ذهنه قد حكم في آن واحد بحكمين متناقضين، وتشيع هذه الحالة بين ذوي الأذهان البسيطة الساذجة التي لا تتمتع بقدرة على الاستدلال المنطقي، وكلّما أصبح الذهن مسلّحاً أكثر من الناحية المنطقية فإنه يكون في أحكامه أكثر ثباتاً ورسوخاً.

وما دام الذهن لم ينظفر بالقدرة على الاستدلال المنطقي فإنه يبني أحكامه وتصديقاته على أساس التّلقين أو تداعى المعانى ، ويمكننا عدّ هذا

لوناً من ألوان السبق الذهني . ومشل هذه الأحكام يتغير ويتبدّل بسرعة ويحل أحدها محل الآخر . فالطفل مثلاً يكون متأثّراً بتلقينات أبويه ، فهو يميل إلى ما يقولان ، فإذا قالا له : إن الأمر بهذا الشكل ، فهو يقبل أنه بهذا الشكل ، وإذا قالا له مباشرة بعد ذلك : إنه ليس بهذا الشكل ، فإن ذهن الطفل ينصرف عن الحكم ويعتقد أنه ليس بهذا الشكل . ولعل من بين القبائل المتوحشة من يسلك هذا السلوك ، فيعتقد الفرد منهم في حين أنه حيوان مفترس ، ثم يعتقد بسرعة في حين آخر أنه ليس حيواناً مفترساً ، ولكنّه لا ذهن الطفل ولا ذهن الإنسان المتوحش يمكن أن يعتقد بطرفي النقيض في آن واحد قط .

ثالثاً: إن نفس الإشكال الذي أورده مؤيّدو هذه النظرية التجريبيّة وارد \_ بطريق أولى \_ عليهم أنفسهم . فقد جاء في نفس ذلك الكتاب ص ١٢٣ ما نصه :

« هناك إشكال يرد على المذهب التجريبي وهو أن الأصول والقواعد التي تصاغ نتيجة للحس والتجربة لا تنطبق دائماً على الحقائق التجريبية ولا يكن أن تكون عامة ويقينية لأنه من الممكن أن تدفع الطبيعة الذهن إلى تغيير تلك المبادىء ، ومن هنا فإن العلم الذي بُني على هذه الأسس المتزلزلة ينهار معها ويتداعى » .

إن إشكال تزلزل أركان العلم هذا وارد بشكل أقوى على هذه النظرية ، لأنه حسب هذه النظرية يكون العلم حصيلة التعاون بين الحس والعقل ، وليس للمبادىء العقلية - التي هي أحد العنصرين المكونين للعلم - وضع ثابت مطلق لا يقبل التغيير ، وذلك لأن هذه المبادىء قد صيغت حسب مقتضيات البيئة الخاصة واحتياجات الحياة ، فإذا تغيرت مقتضيات الحياة فإن تلك القوة التي عملها تكييف الإنسان مع مقتضيات

الحياة تنفض يدها عن تلك المبادىء وتُوجِد غيرها مكانها . إذن أيّ واحد من الأصول والقواعد العلميّة لا يتصف بالكليّة والقطعيّة ، لأنه من المحتمل أن تطرأ تغييرات على مقتضيات الحياة فيضطرّ الذهن لترك تلك المبادىء واعتناق مبادىء أخرى ، ومن هنا فإن العلم المبنيّ على هذه الأسس المتزلزلة ينهار معها ويتداعى .

ونستطيع أن ننظم هذا الإشكال بصورة برهان صريح واضح على ردِّ هذه النظرية المذكورة فنقول: يلزم من صحة هذه النظرية وقبولها تزلزل وعدم اعتبار جميع القواعد والنظريات العلمية ومن جملتها هذه النظرية نفسها، أي أن صحة هذه النظرية تستلزم نفسها، وذلك لأنه حسب هذه النظرية كما مر علينا تصبح المبادىء العقلية ـ التي هي أحد العنصرين المكوّنين للقواعد والقوانين العلمية ـ فرضيّات تقتحم الذهن حسب الاحتياجات الخاصة للحياة، ولا يمكننا القول في مورد أي نظرية أو قاعدة علمية أنَّ الواقع ونفس الأمر هو كذلك، بل أقصى ما يمكن قوله: هو أننا نصدر أحكامنا حسب المبادىء والأصول المسيطرة على أذهاننا فعلاً، ومن الواضح أن هذه النظرية شاملة لنفسها أيضاً، أي أنه في مورد هذه النظرية ابعماً لا يمكن القول أنَّ الواقع ونفس الأمر هو كون العقل والمبادىء العقلية تابعة لأوضاع البيئة، بل غاية ما يمكن قوله: هو أننا نحكم بهذا الحكم حسب المبادىء والأصول المسيطرة على أذهاننا فعلاً، ولكن ما هو الواقع ونفس الأمر ؟ لا نعلم . إذن هذه النظرية تفتي في الدرجة الأولى ببطلان نفسها، فهي تنقض ذاتها أو كها يقال تحفر قبرها بيديها .

\* \* \*

لقد عرفنا ممّا سبق أن استحكام العلم بل إمكانيته لا معنى لها إلّا في ظلِّ نظرية العقل والمعقولات الثابتة اليقينية التي لا تتغير، أما إذا تبنّينا فرضيّة

التجريبيين في مورد العقل والمبادىء العقلية التي شرحناها في المقالة الخامسة ، أو فرضية عدد من علماء النفس المحدثين التي مرّ علينا شرحها قبل قليل ، فإنه لا يمكن الإعتباد على العلم ولا الاطمئنان به ، ولا بدّ عندئذٍ أن نغسل أيدينا من أي جزم أو يقين ، ولا بدّ من الانصراف عن العلم ، والقارىء الكريم إذا تعمّق في محتويات المقالة الرابعة والخامسة وما مرّ في هذه المقدمة فإنه سيصل إلى هذه النتيجة :

لا بدَّ أن نكون مذعنين بـوجود العقـل والمعقولات المـطلقة النـظرية قبل صياغة أيِّ نظرية فلسفيّة وأيِّ قانونٍ منطقيٍّ وأيِّ قاعدةٍ علميّةٍ .

أي أنه لا بدُّ من الاعتراف بوجود مجموعة من الإدراكات المتحررة في تكوينها وتشكيلها من تأثير احتياجات الحياة وأوضاع البيئة ، وكيفية المتركيب الخاص للمخ والأعصاب وسائر العوامل الطبيعية ، وهذه الإدراكات هي التي تشيد الأسس الأولية للعلوم والفلسفة النظرية ، ومن الواضح أن لدينا أيضاً مجموعة أخرى من الإدراكات وهي تابعة لمقتضيات الحياة ومتغيرة ومتبدّلة باستمرار وفي نشوء وارتقاء دائماً ، وتسمى في عرف هذه المقالة بالإدراكات الاعتبارية والأفكار العملية ، ولكنه ـ كها سوف نرى ـ لا علاقة لهذه الإدراكات بالعقل والمعقولات النظرية المطلقة ، وتتكفل هذه المقالة ببيان كيفية ظهورها وتكوّنها وتطورها ، وبتمييز هذه الإدراكات من غيرها سوف يرتفع كثير من الاشتباهات الواقعة في هذا المجال .

وهناك مسائل ومواضيع كثيرة تتعلق بالإدراكات النظرية والأفكار العملية وهي خارجة عن حدود بحثنا الحالي . وهذا المقدار من التوضيح كافٍ في هذه المقدمة لفهم مواضيع المقالة نفسها ، ولو أردنا شرح جميع

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذه الأمور لأصبحت هذه المقدمة طويلة إلى حدِّ الملل ، لأن الفلاسفة القدماء والمحدثين قد تطرقوا لهذه المواضيع وأبدوا آراءهم فيها ، وسوف تشرح كثير من المسائل خلال المقالة نفسها وذلك عندما يجري الحديث عن كيفية ظهور الإدراكات الاعتبارية وتكثّرها وتكاملها وعلاقتها باحتياجات الحياة ، وسوف نقوم بالتعليق عليها بما فيه الكفاية .

## الاعتباربات والعلوم غير الحقيقية أو الفكار المتخيلة

يقول الشاعر الكبير حافظ:

ولا في البستــان سرو يشبهــك

ليس في السماء قسمر مثلك ويقول الشاعر فردوسي :

حربتان وساعدان وشخصان باسلان

أحدهما الأفاعى والآخر الأسد المغوار

لقد صافح سمعكم الشيء الكثير من ألوان هذا الشعر الغنزليّ والحباسيّ، فيتناول الشعراء موضوعاً غزليّاً ويزيّنونه بالورود والربيع والحمرة والحبيبة وكلّ ما يطرب له الشعور، أو موضوعاً حماسيّاً فيرسمون لوجة خيالية عن ساحة الحرب التي يملؤها الرجال المقاتلون الأشداء المناضلون فيحقّقون نصراً في مجال القلب والحب أو سبقاً في الساحات المهولة المتخيلة.

ونحن نعلم أن هذا الأمر لا يختصّ بالشعر ولا بالشعراء بل يمكن تنفيذه أيضاً في مجال النثر، ونتَّصف جميعاً بميزة التَّخيل بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، فنقوم في كلِّ يوم بإيجاد نماذج منه في مفرداتنا ومركَّباتنا التي تؤدِّي معاني التمثيل أو الاستعارة .

ونعلم أيضاً أن هذا العمل لم يكن عبثاً بل يكون لنا هدف من استغلال هذا الأسلوب وسلوك هذا الطريق . ويتلخص ذلك الهدف في إثارة المشاعر الباطنية التي تتحقق عن طريق التشبيه والاستعارة(١) ،

\_\_\_\_\_

(١) إن التَّشبيه والاستعارة والتمثيل من المصطلحات الخاصة بعلماء الأدب في فن البلاغة . ففي الأحاديث العاديّة يطلق التَّشبيه على مجرد بيان المشابهة بين شيئين ، ولكنه في العرف الأدبي يطلق التَّشبيه فقط على الكلام الذي يذكر فيه كلا طرفي التَّشبيه ( المشبّه والمشبّه به ) .

فإذا ذكرت في التشبيه كلمات تدل على المشابهة من قبيل « مثل » و « يشبه » وأمثالها ( في اللغة العربية ) فإنه يكون تشبيها بسيطاً ساذجاً ، مثل تشبيه العلماء بالذهب الحالص وتشبيه أبناء الأشراف الجاهلين بقطعة النقود المزورة في شعر الشيئغ سعدى هذا :

إن وجود العلماء مثل الذهب الخالص أينها يذهب تعرف قيمته وقدره أما أبناء الأشراف الجاهلون فإنهم يتخلفون في بلدهم

لأنهم في السبسلاد المغسربسية لا يشمسنسونهم بشيء وأما إذا أفرغت العبارة من هذه الكلمات فيسمى بالتشبيه البليغ ، مثل تشبيه « أمير الساماني » ( اسم شخص ) بالقمر وتشبيه « بخارى » ( اسم بلد ) بالسماء في شعر الرودكي هذا :

إن «الأمير» قسمر ويسخياري سماء

والسهاء السهاء والسهاء والسهاء والسهاء وأما إذا كتفينا بذكر طرف واحد من طرفي التشبيه ، مثلها لو ذكرنا المشبّه به فقط وحذفنا المشبّه وجعلنا المشبّه به مكانه وأثبتنا له حكمه ، فهذه العملية تسمى بالاستعارة ، مثل التعبير عن المحبوب بالقمر في شعر الشيخ سعدي هذا :

اغلقي أيتها السماء للحظة - نافذة الصبح في وجه الشمس حيث إن الليلة سعيدة بقمسري =

ومثل التعبير عن الجسم والتعلقات الجسميّة بـزنزانـة الإسكندر والتعبـير عن عالم
 المعنويّات بملك سليان في شعر حافظ:

## لقد ضاقت نفسي من جو سجن الإسكندر فلأحزم أستعنى ولأذهب إلى ملك سليمان

أما التمثيل فهو لون خاص من التشبيه المصطلح عليه ، وهو يعني أن نقوم بتشبيه وضع خاص وكيفية معينة حاصلة من اجتماع وارتباط عدة أمور بوضع معين ، وكيفية خاصة متكونة من اجتماع وارتباط عدة أمور أخرى ، مثل تشبيه الوضع الخاص الحاصل من هبوط قطرات الندى الليليّ على أوراق الورد الأحمر بالوضع الخاص لتجمّع قطرات العرق على جبين المحبوب الغاضب في شعر الشيخ سعدي هذا :

في أول «أرديبهه شبت» ذلك السهر الرائع يجلس البيليل المغرّد على منابر المعصون وعلى المولود الأحمر تستقط قبطرات من السلولو

تشبه قطرات العرق المتصبّب من جبين الحبيب الغاضب ومثل تشبيه حالة القلب القاسي للمعشوق ودموع العاشق حيث لا يحرّك ذلك القلب القاسي للمعشوق ألاً دموع العاشق الغزيرة بحالة صخور الصحراء التي لا يقتلعها من مكانها ، ويُلقي بها إلى شاطىء البحر إلا السيل العارم في هذا البيت من الشعر لحافظ:

إن قُلبك المتحجّر ما ليّنته إلاّ دموعي فالصخرة لا يحملها إلى شاطىء البحر إلاّ السيل

ومن المعروف أنَّ لكلُّ واحدٍ من التَّشبيه والاستعارة أقساماً وألواناً متعددة ، وعـلى الراغبين الرجوع إلى كتب فن البلاغة .

والشيء الذي لا بدَّ من الإشارة إليه في هذا المجال هو أن التشبيه البسيط لا يختص بحورد الاعتباريّـات والتَّخيلات الشاعريـة بل يمكن الإستفـادة منه في مجـال بيـان ــ

فالتشبيه في الحقيقة معادلة تتم بين المشبّه والمشبّه به ، وعند الالتفات إلى صفات المشبّه به وخواصّه تستيقظ المشاعر الداخلية وتضاف مجموعة من المعاني العاطفية إلى المشبّه ، وتؤخذ من هذا التشبيه العاطفي نتيجة عملية ، فمثلاً نتصوّر شكل القمر ونضيف شعوراً باطنياً جديداً إلى عاطفة حبنا لمعشوقتنا فتلتهب نار الحب أكثر ، أو نتصور الشكل المهيب للأسدوجرأته وصلابته فتضاف مشاعر جديدة إلى صورة خيالية لإنسان مقاتل فنثبت في النفس شجاعته وإقدامه .

وكذا عملية الاستعارة فهي بمنزلة نتيجة للمعادلة والتبديل ، فنضع المشبّه به مكان المشبّه ونحصل على النتائج الماضية مباشرة ومن دون مقارنة .

والآن إذا واجه عالم ـ يبحث من وجهة النظر الواقعيّة لتمييز مطابقة المفاهيم من عدم مطابقتها ، ولتشخيص صدق القضايا من كذبها ـ هذه المفاهيم والقضايا الاستعارية فإنه من المؤكّد سوف يحكم بعدم مطابقة تلك المفردات للمصاديق ، وسوف يفتي بكذب تلك القضايا والمركّبات ، لأن المطابق الخارجيّ لكلمة الأسد هو الحيوان المفترس لا الإنسان ، ومطابق المفظ القمر هو تلك الكرة الساويّة لا الجال الأرضيّ . وقس على هذا المنوال . . . كما إذا استعملنا كلمة الأسد أو القمر من دون عناية مجازيّة في المنوال . . . كما إذا استعملنا كلمة الأسد أو القمر من دون عناية مجازيّة في

الحقائق والمسائل النظرية أيضاً ، مثلها لو أردنا في درس الجغرافيا أن نبين للطلاب الشكل الكروي لللارض ، وانحناءهما إلى الداخل في القطبين ، فإننا نشبهها بالتفاحة ، فهي كروية وفيها انحناء إلى الداخل في الطرفين .

أما التَّشبيه البليغ والإستعارة والتمثيل فهي من الأمور المختصة بالاعتباريَّات والتخيَّلات الشاعرية .

مورد الحجر مكان كلمة الحجر فإنه سيكون خطأ ( لا مطابقة فيه ) أو كما إذا قلنا :

« أحياناً عندما تكون الشمس فوق رؤوسنا فإن الوقت ليل » فإنه كذب ( لا مطابقة فيه ) .

ولكن هذا العالم سوف يجد فرقاً بين هذين اللونين من الخطأ والكذب (١) وهو أنَّ الخطأ والكذب الواقعيّ لا أثر له ، أمَّا الخطأ والكذب

(١) يفرّق علماء الأدب بين الغلط والمجاز الذي تكون الاستعارة لـوناً من ألـوانه عن طريق وجود وعدم « العلاقات » المجازيّة .

توضيح ذلك: يعتقد علماء الأدب أنه لا بدّ في الإستعمالات المجازيّة حيث تستعمل الكلمات قصداً في غير معناها الأصلي - من وجود لون من العلاقة والارتباط الخاص بين المعنى الأصلي والمعنى المجازيّ ، من قبيل علاقة « المسابهة » أو « المسبيّة » أو « المسبيّة » وغيرها ، والاستعارة التي هي نوع من أنواع المجازات عبارة عن ذلك المجاز الذي لوحظت فيه علاقة المشابهة ، ويصرّح علماء الأدب بأن العلاقات هي التي تميّز المجازات من الأغلاط .

ونستطيع أن نناقش في هذا الفرق الذي يذكره علماء الأدب، فلا يجب في الاستعارة أن يكون هناك تشابه واقعي بين المشبّه والمشبّه به ، مثلًا لو شبّهنا رجلًا بأسد فلا يجب أن يكون ذلك الرجل متمتعاً واقعاً بخصلة الشجاعة ، بل قد يكون إنساناً من أضعف الناس وأكثرهم خوفاً ، ولكنه حسب بواعثنا الشاعريّة نشبّهه بأسد قوي الساعدين ، وتوجد آلاف من قبيل هذه التشبيهات والإستعارات في قصائد الشعراء ، ومع ذلك فهي متضمّنة للحدِّ الأعلى من الجمال الشعريّ ، حتى قبل : وأحسن الشعر أكذبه ، أي كلّم كان الشعر أبعد عن الواقع فهوأروع وأجل ، وكل ما التشبيه ، أي أن التشبيهات أن يكون للمشبّه لون من الصلاحية والشانية لهذا التشبيه ، أي أن التشبيه والاستعارة لا تكون مستحسنة إلا إذا كان للمشبّه بحسب نوعه هذا الوصف المقصود . مثلاً لا يشبّه شيء بالأسد في الشجاعة إلاً =

الشاعريّ فإن له آثاراً حقيقية واقعية ، وذلك لأنه يستتبع إثار، العواطف الداخلية والآثار الخارجية المترتبة على تلك العواطف . وقد حدث كثيراً أن أثار سياع معنى استعاريّ موجة من الإضطراب والهيجان وزلزل عروشاً وأسلم إلى الموت أشخاصاً ، أو على العكس من هذا فقد أظهر أشياء ضئيلة بصورة عظيمة ومنح القيمة لأمور لا قيمة لها . وقد سجّل التاريخ (١) حوادث كثيرة من هذا القبيل . كانت هذه نظرية العالم الواقعيّ .

إذا كانت العظمة مخفية في فم الأسد فخاطر بنفسك وفتش داخل فمه فأمّا السرفعة والجاه والنعمة وأمّا مواجهة الموت كالرجال البواسل فأحسست في أعماق نفسي بشيء يجعلني غيرراض بالحالة التي كنت فيها، فبعت الحمير وابتعت جواداً، وتركت وطني ملتحقاً بخدمة على بن الليث (الصفاريّ) . . . . وكان هذان البيتان هما السبب في ذلك » .

ويقول أيضاً في نفس المصدر السابق :

«يقيم نصر بن أحمد الساماني ـ الذي يُعَدُّ واسطة عقد آل سامان ـ بدار الملك ببخارى في الشتاء ، ثم يذهب في الصيف إلى سمرقند ، أو إحدى نواحي خراسان ، وفي إحدى السنين كان الدور لمدينة هرى فيمّم نحوها نصر بن أحمد واستقرَّ جيشه =

إذا كان نوعاً من أنواع الحيوان ، أمّا الشيء الـذي ليس هو من أنـواع الحيوان ولا مؤهلًا لنسبة الشجاعة إليه مثل قطعة من الحجر فإنَّ تشبيهـ بالأسـد في الشجاعـة غلط لا يمكن قبوله .

<sup>(</sup>۱) كتب «عروضي سمرقندي » في «جهار مقاله » (أربع مقالات) ما نصه : «سُئل أحمد بن عبـدالله الخجستاني: لقـدكنت رجلًا حَـاراً، فكيف انتهى بك المـطاف إلى إمارة خراسان ؟ فأجاب :

كنت أقرأ يوماً \_ بباذغيس في خجستان \_ ديوان حنظلة الباذغيسي فوصلت إلى هذين البيتين :

هناك ، وكان الجوِّ رائعاً ، والهواء عذباً ، والأطعمة كشيرة ، والفواكبه مبذولية ، والروائح العطرة تملأ الأفاق ، فانتعش الجيش خلال ذلك وامتصّ عصارة الربيع والصيف. ثم جاء الخريف ومعه وفرة في عصير العنب ( الفضيخ ) تغرى الشباب في نعيم بعيد عن الإنصاف ، ولما رأى الأمير نصر الخريف وثمراته غاص في الفرح والسرور وقرّر الإقامة هناك في الشتاء ، وعنـدما عـاد الصيف نضجت الفواكه فقال نصر بن أحمد: لا نجد مصيفاً أحسن من هذا المكان ، سوف نغادر هذا المكان في الخريف ، وحينها حـلّ الخريف استثنى قـائلًا : نقضى الخريف في هرى ثم نرحل . وهكذا يؤخّر السفر من فصل إلى فصل آخـر ، حتى أكملوا في ذلك المكان أربع سنين . فأصيب الجيش بالملل واستيقظ في أنفسهم حبُّ الأهل ، ولكنهم لاحظوا الملك مطمئناً قد تغلغل هوى هذا المكمان في رأسه ونفــذ عشقه إلى أعماق قلبه ، فاجتمع نفرٌ من كبار الجيش وذهبوا إلى الشاعر أبي عبدالله الرودكيّ ، وعرضوا عليه خسة آلاف دينار على أن ينظم شيئاً من الشعر يحرّك به الملك من هـذا المكان متعلَّلين بـأنَّ الحنين إلى الأهـل يكاد يجـرفنا ، والشـوق إلى بخارى يكاد يقضى علينا ، فوافق الرودكيّ على ذلك ونظم قصيدة لذلك الغرض ، وعندما كان الأمير مشغولًا بالصبوح جماء الشاعـر واحتل مكـانه ، ولمـا كان المطربون قد أنهوا دورهم فقد أمسك شاعرنا بالآلة الموسيقية وبدأ التَّغني بهذه القصيدة على مسرح العشاق:

> إننا نشم رائحة نهر « موليان » فتعود إلينا ذكريات الصديق الحميم . ماء نهر « جيحون » من نشاط وجه الحبيب قد ارتفع حتى وصل إلى بطن جوادنا فلتكن حياتك يا بخارى طويلة وسعيدة وسوف يأتيك الأمير فرحاً مسروراً إن « الأمير » قمر وبخارى ساء

ولو نظرنا إلى أيّ شاعر أو أيّ إنسان يصوغ بمشاعره الخاصة تصوّراً خيالياً أو تمثيلًا لوجدنا عنده مطابقاً لألفاظه الاستعارية أو جمله التمثيلية ، ويُستنتج منها آثاراً خارجية (ولو أنها تنعدم جميعاً بانتهاء تلك المشاعر الخاصة).

ويُستنتج من البيان الماضي :

١ ـ إنَّ لهـذه المعاني الـوهميّة مـطابقاً في ظـرف التـوهم ، ولـو أنها لا
 مـطابق لهـا في ظـرف الخـارج ، أي في ظـرف التّخيـل والتّـوهم(١) يكـون

= أوالقمر دائهاً يتجه نحو السهاء

إن « الأمير » سرو وبخاري بستان

والسرو لا يعيش إلَّا في البستان

ولما انتهى الشاعر من قراءة همذا البيت نزل الأمير من كرسيّه ووضع قدميه من دون حذاء \_ في ركاب الجواد واتجه نحو بخارى ، وقد حملوا للأمير حذاءه والوسادتين اللتين تحفظان فخذيه ولم يلتحقوا به إلا بعد فرسخين من المسير وفي المكان المسمّى « بروته » لبس حذاءه ، ولم يكبح العنان حتى دخل بخارى » .

وتوجد في تاريخ الأمم جميعاً قصص كثيرة من هذا القبيل، وهي تكشف قيمة الأداب، ومن المؤكد أن تأثير الأداب في نفوس الناس وأخلاقهم وشؤون حياتهم، وفي التَّحولات التاريخيَّة التي تحدث في المجتمع البشريِّ إذا لم يكن أكبر من تأثير العقل والاستدلال فإنه ليس أقل منه، وقد يصادف أحياناً أن يكون بيت من الشعر أو مثل يضرب وله قيمة أدبية وهو يمثل أساساً لمعنويات أمة بأكملها.

ويشهد التاريخ أن التّحولات والشورات العلميّة والفلسفيّة والصناعيّة قد حدثت في العالم بعد الثورات الأدبية ، وفي الحضارة الأوروبية الحديثة لا يقلّ تأثير الشعراء والكتّاب لأوروبا عن تأثير العلماء الطبيعيين والرياضيين والفلاسفة والمخترعين والمكتشفين في إيجاد تلك الحضارة .

(١) توجد عملية التّشبيه والاستعارة ـ بالفطرة والغريـزة ـ في جميع الأفـراد والطوائف =

= والقبائل البشرية ، فالناس كانوا دائماً يستعملونها في نثرهم وشعرهم ، ولا يختلف الناس فيها بينهم من حيث استعمال أو عدم استعمال التشبيهات والاستعمارات ، وإنما علماء الأدب هم الذين يختلفون في التفسير العلمي لهذا العمل الغريزي وبيان ماهيته .

فجمهور علماء الأدب قبل السكاكيّ كان يعتبر الاستعارة من شؤون الألف اظ ويعتقد أنها ليست شيئاً سوى نقل مكان الألف اظ واستعمال لفظ مكان آخر بوساطة علاقة المشابهة الموجودة بين معاني هذين اللفظين ، فمثلاً عندما يريد الإنسان أن يفهم أن الشخص الذي جاء يتمتع بشجاعة الأسد فإنه بدل أن يذكر اسمه الصريح يقول : ( جاء الأسد » ، أي أنه وضع كلمة « الأسد » وهو اسم حيوان خاص يُضرب به المثل في الشجاعة مكان اسم ذلك الشخص ، ويعبر بهذا اللفظ و المستعمار » عن ذلك الشخص ، إذن ماهية الاستعمارة هي عبارة عن استعمال في فظ مكان آخر لوجود علاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه بقصد إثبات شيء من صفات أحد هذين للآخر .

ولكن السكاكيّ (المتوفى في القرن السابع الهجريّ) يعتقد بأن الاستعارة ليست من شؤون الألفاظ بل هي من شؤون المعاني ، أي أنها من أعمال الملهمن الخاصة ، ففي حالة الاستعارة لا يتحرك اللفظ عن مكانه أبداً ، ولا يستعمل في غير معناه الأصيل . فتصبح الاستعارة في الحقيقة عملًا نفسيّاً وذهنيّاً ، أي أن الإنسان يفرض في ذهنه ويعتبر كون المشبّه أحد مصاديق المشبّه به ، وليس خارجاً عنها ويطبق في خياله حدّ المشبّه به وماهيّته على المشبّه . فقد بنى الناس في محاوراتهم دائماً مع نخاطيبهم أن يدّعي المتكلم خلال كلامه بأن المشبّه هو أحد مصاديق المشبّه به . وتؤيّد هذا الأمر القرائن اللفظية والمحاورات العامة للناس ، مثلاً في الجملة الماضية عندما يشير الإنسان إلى شخص معينٌ ويقول لمخاطبه :

«جاء الأسد»، يكون قد استعمل جملة مكان جملتين: إحداهما «جاء فسلان» والأخرى « أن فلاناً مصداق لماهية الأسد » وحد الأسد ينطبق عليه . ويشكل عا

الإنسان مثلًا مصداقاً لـلأسد أو للقمر ، ولو أنـه ليس كذلـك في ظرف الخارج ، أي يعطي حدَّ الأسد أو القمر للإنسان في مجال التّخيل ، ولو كـان هذا موجوداً آخر خارج مجال التّخيل .

٢ ـ إن هذه المصاديق الجديدة لها هذه الحدود ما دامت العواطف والدواعي موجودة ، وهي تزول بزوالها وتتبدل بتبدّلها ، كها يمكننا مثلاً(١)

مفاد الجملة الضمنيّة الثانية \_ الذي هو فرض واعتبار هذا الإنسان أسدا ( بحسب فرض المتكلم واعتباره ) \_ ماهيّة الاستعارة .

وجاء بعد السكاكي كثير من علماء الأدب الذين اعترفوا بصحة هذه النظرية ، ومن الواضح أن لهذه النظرية صبغة أدبية وهي تفسر ماهية الاستعارة التي هي عملية خاصة تتعلق بالمحاورات ، ولكننا عندما ندرس أعمال الذهن وطريقة النفس في صياغة الأفكار في مطلق الاعتباريات تبدو لنا نظرية السكاكي صحيحة ، وهذا هو معنى ما قاله المؤلف في المتن : « نعطى في تخيلنا حدّ شيء لشيء آخر » .

<sup>(</sup>١) يكثر التغير والتبدل في الأفكار والتصوّرات الاعتباريّة ، سواء أكانت اعتباريّات أخطاقية أم إجتماعية أم شعريّة ، وسوف تأتي الأصول العامة لهذه التغييرات تدريجياً في هذه المقالة نفسها .

وتُعَدُّ الاعتباريّات الشعريّة أكثرها تغيّراً وأقلها ثباتاً، بحيث يمكن القول: إنها لا ضابط لها، فالشاعر من حيث هوشاعر ويتعامل حمن ناحية حمع المشاعر، ومن ناحية أخرى مع قوة التّخيل فإنه يرى العالم وما فيه دائماً بقوة الخيال ومن خلال منظار الشاعر ورغباته الخاصة . فأحكام الشاعر في مورد أيّ شيء تحكي دائماً عن علاقات الشاعر المعنويّة بذلك الشيء ، ولا تحكي أوصافه الواقعية ، وبعبارة أخرى فإنَّ الأفكار الشعرية ليست انعكاساً للواقع الخارجي بل هي انعكاس لعواطف الشاعر الباطنية . وتختلف العواطف الداخلية للشاعر بحسب الأوضاع والأحوال، ولهذا تكون الأحكام الشاعريّة عرضة لهذه الاختلافات ، على العكس من الأحكام العقليّة النظريّة فإنها متحرّرة من تأثير هذه العوامل .

أن نتصوّر في يوم فرداً من الناس أسداً بدافع المشاعر الخاصة ، وفي يوم آخر نعدّه فأرة بسبب ظهور مشاعر أخرى ، إذن هذه المعاني قابلة للتّغيير ،

= فالشاعر يرى مثلاً متأثراً بمشاعره الخاصة وقوة تخيّله . جبلاً بصورة قشّة ، أو يرى أحياناً القشة بشكل جبل ، أو يرى شيئاً ما في أروع وأجمل صورة حيناً ، ونفس ذلك الشيء في حين آخر يراه في منتهى القبح وغاية الدمامة ، وهكذا . . .

وحسب ما ينقل «عروضي سمرقندي» فإن «فردوسي» قبل تقديمه « الشاهنامة » إلى « السلطان محمود » كان يأمل في حمايته ومساعدته ، ولهذا فقد أطنب في وصفه والثناء علمه :

بمجرد أن ينقطع الطفل عن لبن أمه

فإنه ما يتلفظ به وهو في المهد اسم « محمود »

فهو بالجسم فيل وبالروح جبرئيل

وبالسخاء سحاب بهمن (شهر مطير) وبالقلب نهر النيل

فالملك « محمود » هو سلطان العالم

وهو يورد في شريعة واحدة الأغنام إلى جانب الذئاب

ولكنه بعد أن قدم الشاهنامة إلى السلطان محمود فقد وشي به الحاسدون إلى السلطان قائلين له: إنه رجل « رافضي » ودليل ذلك ذكره لأهل بيت النبي (ص) في مطلع « الشاهنامة » ، فلم يعتن السلطان بفردوسي ، ولهذا اندفع « فردوسي » في هجاء السلطان « محمود » الغزنوي بمئة بيت من الشعر ولكنه أخفاها بعد إلحاح من أمير طبرستان « شهريار » ، وهذه الأبيات من تلك المقطوعة :

إن ابن المستخدمة لا ينبغي أن يستلم زمام الحكم وإن كان والده من الملوك فبسبب الضيق لم يكن للملك جهاز وإلا لأجلسني في المكان الذي أستحقه فلأنه لم يكن في أسلافه عظيم لم يستطع أن يسمع أسهاء العظام

وهي تتبدل بتبدَّل عوامل وجودها ( العواطف الباطنية ) .

٣ ـ إن كلُّ واحد من هذه المعاني الوهميَّة قائم على حقيقة(١)، أي

(۱) يطلق لفظ الحقيقة على الأفكار والإدراكات النظريّة من جهة كون كلّ واحد منها صورة لأمر واقعيّ كالصورة الفوتوغرافية الملتقطة لشيء خارجيّ ، وأمّا على الأفكار والإدراكات العمليّة والاعتباريّة فتطلق كلمة « الوهميّ » من جهة أن كلّ واحد منها ليس صورة ولا انعكاساً لأمر واقعيّ ، ولا يحكي عن مصداق خارجي ، وليس له من مصداق سوى ما يفرضه الإنسان في ظرف توهمه .

لكنّ الملاحظة التي لا بدّ لنامن الإشارة إليها هي: قد يتخيّل البعض أن المفاهيم الاعتباريّة (مثل مفهوم المالكيّة والمملوكيّة) لمّا كانت مفاهيم فرضيّة يتفق عليها ، وليس لها ما بإزاء في الخارج فهي إذن أشياء غترعة مبتدعة تماماً ، أي أنّ الأذهان تخترع هذه المعاني من نفسها بقدرتها الحيلاقة الخياصة . ولكن هذا التصور غير صحيح ، لأنه كها قلنا في المقالة الخيامسة : ليس للقيوة المدركة مثل هذه القدرة بحيث تستطيع أن تخترع من ذاتها صورة ، سواء أكان لتلك الصورة مصداق خارجي (في الحقائق) أم لم يكن لها (في الاعتباريّات) ، وكها مرّ شرحه في تلك المقالة ، فها دامت القوة المدركة لم تتصل بواقع مّا اتصالاً وجوديّاً ، فإنها لا تستطيع أن تصوغ له صورة ، وكلّ نشاط يبديه الذهن فهو عبارة عن أنواع التصرفات التي يقوم بها الذهن في تلك الصور ، من قبيل الحكم والتجريد والتّعميم والتحليل والتركيب والانتزاع .

وقد يخطر في البال هاهنا إشكال حول تلك القاعدة العامة التي مرّ بيانها في المقالمة الخيامسة ، فهي تصدق على الإدراكات الحقيقية ولا تصدق على الإعتباريّات ، لأن للحقائق مصاديق واقعية \_ كها سبقت الإشارة إلى ذلك \_ وهي توجد عن طريق الاتصال الوجوديّ بين القوة المدركة والمصاديق الواقعيّة ، بخلاف الإعتباريّات فإنها ليس لها مصاديق واقعية ، إذن هل يمكننا القول : إن الذهن يخلق المفاهيم الاعتبارية ويضعها من نفسه ؟!

والجواب على هذا الإشكال واضح لأنَّ أيَّ واحد من الإدراكات الاعتباريَّة -كما سوف = ا

أَن أَيَّ حدُّ وهميٍّ نعطيه للمصداق فله مصداق آخر واقعي أيضاً ققد أخذ منه ، فإذا اعتبرنا إنساناً أسداً فلا بدَّ أن يكون هناك أسد واقعي له حدّ الأسد .

\_\_\_\_

يعلم ذلك خلال المقالة \_ ليس عنصراً جديداً ، ولا مفهوماً مقابلاً للإدراكات الحقيقية قد عرض اللهن فنضطر لتفسير وجوده بأنه من خلق الذهن وابتداعه ، بل الحقيقة هي أنه إذا أخذنا بعين الاعتباراي مفهوم من المفاهيم الاعتبارية فسوف نجده قائماً على أساس حقيقة ، أي أن له مصداقاً واقعياً ، وهو حقيقة بالنسبة إلى ذلك المصداق ، وعروض ذلك المفهوم على المذهن قد تم عن طريق ذلك المصداق الواقعي ، وكل ما هناك هو أننا قد فرضنا لذلك المفهوم مصداقا آخر في ظرف توهمنا للوصول إلى مقاصدنا العملية ، إذن يصبح هذا العمل المذهني الخاص الذي سميناه بـ « الاعتبار » في الواقع لوناً من ألوان البسط والتعميم الذي يقوم به الذهن في المفاهيم الحقيقية بدافع من العوامل العاطفية والدواعي الحيوية ، وهو لون من النشاط والتصرف الذي يؤديه المذهن في مجال الإدراك ، وفرق هذا النشاط الذهني عن التصرفات التي مر شرحها في المقالة الخامسة ، هو أن هذا التصرف يقع تحت تأثير الرغبات الباطنية واحتياجات الحياة المخامسة ، هو أن هذا التصرف يقع تحت تأثير الرغبات الباطنية واحتياجات الحياة ( بصورة إرادية أو غير إرادية ) ، وهو يتعير بتغيرها ، بخلاف تلك التصرفات فإنها متحررة من تأثير هذه العوامل .

وبناء على هذا تكون المفاهيم الاعتبارية مأخوذة ومقتسبة من المفاهيم الحقيقية ، وكما قلنا في المقالة الرابعة ليس لدينا خطأ مطلق بل كلّ خطأ قد ظهر من شيء صحيح فكذا الأمر هنا فإنه ليس لدينا فرض واعتبار مطلق ، بل جميع المفاهيم الاعتبارية مقتبسة من المفاهيم الحقيقية الحسية أو الإنتزاعية ، وهذا هو معنى ما جاء في المتن من أنّ « أيّ واحد من المعاني الوهمية قائم على حقيقة » ، وليس من العسير فهم هذا الأمر في مورد الاعتباريّات الشعريّة مثل ( جاء الأسد ) ، وسوف يتّضح ذلك في مورد الاعتباريّات العمليّة والاجتماعيّة أيضاً بشكل تدريجيّ من خلال البيان الذي سوف يأتينا في المتن أو في التعليقات .

٤ ـ إن لهذه المعاني الوهميّة آثاراً واقعيةً مع أنها هي غير واقعية ، إذن يمكن القول أننا إذا فرضنا كون أحد هذه المعاني الوهميّة فاقداً لأيّ أثر خارجيّ (متناسب مع أسباب وعوامل وجوده هو) فإنه لن يكون من نوع هذه المعاني وإنما هو غلط حقيقيّ أو كذب صريح (لغو ـ لا أثر له) ، إذن هذه المعاني ليست لغواً أبداً .

٥ ـ إن هـذا العمل الفكري يمكن تحديده حسب النتائج السابقة فنقول: إنه إعطاء حدِّ شيءٍ لشيءٍ آخر بوساطة العوامل العاطفي بقصد ترتيب الآثار المرتبطة بعواملها العاطفية.

٦ ـ لمّا كانت هذه الإدراكات والمعاني وليدة العوامل العاطفية لذا لم
 يكن لها ارتباط توليديّ (١) بالإدراكات والعلوم الحقيقية ، وبالتعبير المنطقيّ

<sup>(</sup>۱) يُعدّ ، هذا الموضوع القائل إن الإدراكات الاعتبارية لا يمكن أن يكون لها ارتباط توليديّ بالإدراكات الحقيقية من أهمّ الملاحظات في قوانين التفكير ، ومن وجهة نظر فن المنطق المتكفل ببيان القوانين الأساسية للتفكير لا توجد إلاّ قليل من المسائل التي تتمتع بقيمة ترافع إلى قيمة هذه المسائلة ، لا سيّا إذا التفتنا إلى أن الغفلة عن هذه الملاحظة الفنية قد أدّت بكثير من الفلاسفة وغيرهم في القديم والحديث إلى كثير من الأخطاء والاشتباهات التي سوف نشير إلى بعضها بصورة مجملة فيها بعد ، وسوف يحدس القارىء الكريم ممّا نذكره هنا بشكل مختصر أن التحقيق المفصّل لهذا الموضوع المنطقيّ يحتاج إلى كتاب يقصر عليه ، ولكن التوضيحات التي سنذكرها هنا منضمة إلى ما ذكرناه في المقالة الخامسة توفّر للقارىء العزيز الإمساك برأس الخيط ، ونذكر هذه التوضيحات تحت هذه العناوين الأربعة :

١ ـ ما هو معنى الإرتباط التوليدي ؟

٣ ـ كيف يوجد الاتباط التوليدي بين الأفكار والإدراكات الحقيقية ؟

= "٣ ـ لماذا لا يمكن أن يكون ارتباط توليدي بين الأفكار والإدراكات الاعتبارية من جهة والأفكار والإدراكات الحقيقية من جهة أخرى ؟

٤ ـ ما هي كيفيّة السير والسلوك الفكري في الاعتباريّات؟

١ \_ ما هو معنى الارتباط التوليدي ؟

إن من أرفع النشاطات الذهنية وأغربها هوما يسمى بـ « التفكير » حسب المصطلحات المنطقية . فالنشاط الفكري يعني قيام الـذهن بمعرفة ما هـ و مجهول لـديه ، وهـ و يتخذ من المعلومات السابقة عنده وسيلة لذلك ، أي أنه يقـ وم بتحليلها وتركيبها بشكل خاص حتى يحوّل بالتالي المجهول إلى معلوم ، وتعتبر المعلومات اللهنية السابقة بمنزلة « رأس مال » له ، فهـ و يعمل فيهـا ويستفيد منهـا ويضيف شيئاً إلى مقدارها الأصلى .

ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين المنطقيين أو الفلاسفة أو علماء النفس في مدى نجاح الذهن في هذا النشاط ، وما هي حدود قدرته على الطفر بكشف جديد معتمداً على ما لديه من معلومات ؟ أو في هذا الأمر القائل : ما هو المقدار اللازم في أيّ فكر من رأس المال الأصلي ؟ ورأس المال هذا من أين يأتي ومن أيّ طريق يمكن الحصول عليه ؟ وما هي طرق سلوك هذا النشط وقوانينه الأساسية ؟ لقد كانت وجهات النظر غتلفة حول هذه الأمور ولا تزال ، وهذه الاختلافات في وجهات النظر هي التي أوجدت الأساليب المنطقية المختلفة ، ولكنه لا يوجد اختلاف على الإطلاق في أصل الموضوع ، وهو أن للذهن لوناً من النشاط وأنه في اختلاف على الإطلاق في أصل الموضوع ، وهو أن للذهن لوناً من النشاط وأنه في وحتى أولئك العلماء الذين هم أكثر الناس اندفاعاً في الاتجاه الحسيّ ، يذعنون بأنّ الذهن في وصوله إلى قانون تجريبيّ يحتاج - علاوة على المشاهدة المباشرة والتجربة المعملية - إلى نشاط فكريّ خاص قائم على أساس الاستفادة من المعلومات السابقة . فالذهن يتقدم بوساطة النشاط الفكريّ ، أي أنه يحوّل بجهولاً إلى معلوم ، وهو عن هذا الطريق يضيف شيئاً جديداً إلى معلوماته ، وقد يستمر هذا التقدم ، وهو عن هذا الطريق يضيف شيئاً جديداً إلى معلوماته ، وقد يستمر هذا التقدم ، وكما عرفنا فإن هذا التقدم لا يحصل من ذاته ولا يبتدعه من نفسه ، التقدم ، وكما عرفنا فإن هذا التقدم لا يحصل من ذاته ولا يبتدعه من نفسه ،

وإنما هو يوجد نتيجة لتصرف الذهن في معلوماته السابقة ، وفي الحقيقة فإنّ تلك المعلومات والإدراكات السابقة هي الباعثة على هذا التقدم والمُوجِدة لهذا الإدراك الجديد ، ولهذا تكون الأفكار والإدراكات الجديدة الحاصلة للذهن بوساطة التفكير داثياً من نوع تلك المعلومات السابقة ، وتكون بينها سنخية ، إذن كما مرّ علينا في متن المقالة الخامسة : ص ١٢٦ « فإن علاقة المعلومات السابقة بالنتيجة الجديدة الحاصلة بوساطة التفكير لا تخلو من شبه بالتوالد الماديّ » . إن علاقة التوالد هذه ناظرة إلى هذا الموضوع الذي نحن بصدده الآن . وهي عبارة عن علاقة تشبه التوالد والأبوة والبنّوة القائمة بين بعض الإدراكات وبعضها الآخر بوساطة عملية التفكير (حسب الأصول والقوانين المنطقية ) .

## " ـ كيف يوجد الارتباط التوليدي بين الأفكار والإدراكات الحقيقية ؟

إن معرفة همذا الموضوع تتوقف على أن نعرف ماذا يريمد الذهن عندما ينشط ليحيط علماً بأحد المجهولات لديه ؟

وما هو ذلك الشيء الذي يكون الظفر به مؤدّياً إلى تبديل المجهول إلى معلوم ؟ إن الذهن يقوم بالمقارنة بين مفهومين بدافع غريزة البحث عن الحقيقية أو أيّ عامل آخر ويريد معرفة الرابطة الواقعية بينها أهي من نوع « التلازم » أم « التعاند » أم « الاندراج » . أم « التساوي » ؟

وفي هذه المقارنة قدلا يواجه إشكالاً وإنماهو يصل إلى معرفة تلك الرابطة من دون أن يحتاج إلى بذل جهد (كما في البديهيّات الأولية والمحسوسات والوجدانيات)، وفي أحيان أخرى قد يواجه إشكالاً، أي أنه يحتاج إلى نشاط وبذل جهد. ويكون هذا النشاط والمحاولة للحصول على الواسطة التي تسمى بالاصطلاح المنطقي بده الحدّ الأوسط). فالمذهن يجهد نفسه ليصل إلى الحدّ الأوسط، وهو يبحث ويفتش في معلوماته السابقة فإن وجد بينها ما يصلح لأن يكون حدّاً أوسط فقد حقّق مطلوبه. والدّور الذي يضطلع به الحدّ الأوسط هو أن له ارتباطاً واضحاً بكلا المفهومين المقصودين وبفضل توسّطه بينها، فإنه يحقّق الارتباط بينها. وقد =

قيل في مقام التشبيه: إنه تماماً مثل ما لو أراد الإنسان أن يقفز من على نهر ولكنه لا يستطيع القفز لأنه عريض فهو يبحث عن صخرة ليضعها في وسط النهر ثم يضع عليها إحدى رجليه ليقفز إلى الطرف الآخر.

مثلاً لوعرضت لأحدنا مشكلة مستعصية على الحلّ وعرف أن فلاناً لو وضع يده في الموضوع لانحلت تلك المشكلة ، ولكنه لا يعلم أهو مستعد لهذا أم لا ؟ فإنه يُصاب بالحيرة فترة ويستغرق في تفكير عميق ، وفجأة يتذكر أن لهذا الشخص صداقة حميمة مع والده ، فيطمئن إلى أنه سوف يمدّ إليه يد المعونة إذا ما طلب منه ذلك .

فهنا أصبح العلم بالصداقة القديمة «حدّاً أوسط»، أي أنه لم يعلم علاقة ذلك الشخص بتقديم المعونة ولهذا كان شاكاً هل أنه يمدّ يد المعونة أم لا ، ولكنه بعد أن تذكر صداقته القديمة مع والده وهو يعرف مدى علاقة الصداقة بمساعدة الأولاد فهو يحكم على الفور بأنه سوف يمدّ لي يد المساعدة .

ونضرب مثلاً من المسائل العلمية ، وأفضل الأمثلة من الرياضيات : لو لم نكن نعلم ابتداءً أن الزاوية (أ) هل هي مساوية للزاوية (ب) أم غير مساوية لما ، ولكننا نعلم أن الزاوية (أ) مساوية للزاوية (ج) ، والزاوية (ج) مساوية للزاوية (ب) فإننا نكتشف المجهول رأساً معتمدين على القانون العام : « إذا ساوى شيئان أمراً واحداً فإن الشيئين الأولين متساويان فيها بينهها » ، (كل قياس من هذا القبيل \_ كها مرّ علينا في المقالة الخامسة \_ ينحل إلى قياسين ونحتاج عندئة إلى الحدّ الأوسط مرتين ) .

إذن عندما ينشط المذهن ويبذل جهوده فإنه يريد أن يبدل مجهولًا إلى معلوم، وفي الحقيقة فإنه يحاول الظفر بالرابطة الواقعية بين مفهومين وهو يصل بالتالي إلى مطلوبه عن طريق توسيط مفهوم ثالث بينها . إذن أصبح الارتباط التوليديّ بين الإدراكات بهذا الشكل ، وهو عن طريق إدراك رابطة الحدّ الأوسط مع أحد المفهومين وإدراك الارتباط بين هذين = المفهومين وإدراك الارتباط بين هذين =

......

المفهومين . إذن يُعلم من هذا أن الذهن يتقدم فكريّاً على أساس إدراك الروابط ، وتكون تلك الروابط واقعية ، أي صحيح أن « التفكير » لون من النشاط ، ولكنه ليس نشاطاً حرّاً يتبع الرغبة ، وإنما هو تابع للواقع ونفس الأمر . فإذا حكم الذهن ـ مع الواسطة أو من دون واسطة ـ بالتلازم أو التعاند أو التساوي أو الاندراج فذلك بسبب أن الواقع ونفس الأمر هو كذلك .

وعندما يتناول المحقّقون من المنطقيين في فصل البرهان من المنطق دراسة المقدمات التي تستعمل في البرهان وكيف يجب أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول حتى يستطيع بالتالي اكتشاف الرابطة الواقعية ، أي يستطيع واقعاً أن يعرف «حقيقة » فإنهم يذكرون لذلك شروطاً أهمها ثلاثة شروط: الذاتية والضرورة والكلية ، وهم يذكرون لكل واحد من هذه الشروط معنى خاصاً مُثبتاً في كتاب البرهان ، والذي تعرض لهذا الموضوع بشكل مفصّل وعقق إنما هو الشيخ السرئيس ابن سينا في منطق الشفاء . وقد أشار إلى بيان الشيخ هذا الفيلسوف نصير الدين السطوسي في «أساس الاقتباس » و «منطق التجريد » إشارة عابرة ، وقد غفل عن هذه الملاحظات المهمة أغلب المنطقين والفلاسفة المسلمين ، وقد أدت هذه الغفلة إلى أخطاء عديدة . وحتى العلماء المحدثون الذين يولون المسائل المنطقية أهمية فائقة فإنهم لم يسكلوا هذا الطريق ولم يتخذوا هذا الأسلوب .

فغاية ما يلزم معرفته لهذا الموضوع هوأن التفكير المنطقي والسلوك البرهاني يعتمد على الروابط الواقعية لمحتويات اللذهن ، وأن الأرضية الصالحة للنشاط العقلي أوالفكري ذي القيمة المنطقية لا تتوفر إلا إذا كانت بين المفاهيم رابطة في الواقع ونفس الأمر ، وأما كيفيّة هذه الروابط بالتفصيل فتطلب من فن البرهان في المنطق .

٣ ـ لماذا لا يمكن أن يكون ارتباط توليدي بين الأفكار والإدراكات الاعتبارية من جهة
 والإدراكات الحقيقية من جهة أخرى ؟

إن الجواب واضح على هذا السؤال إذا رجعنا إلى ما قلناه لحدّ الآن، لأن أساس النشاط الفكري والعقلي للذهن \_ كما عرفنا \_ هو الروابط الواقعية لمحتويات =

اللذهن، ولما كانت المفاهيم الحقيقية باللذات مرتبطة فيها بينها، فقد توفرت الأرضية الصالحة للنشاط الذهني فيها بينها، ومن هنا فإن الذهن يستطيع بواسطة تشكيل القياسات والبراهين المنطقية أن ينجح في معرفة بعض الحقائق من حقائق أخرى، أما في الاعتباريّات فإن الروابط بين الموضوعات والمحمولات تكون دائمًا وضعيّة وفرضيّة يُتفق عليها، ولا توجد رابطة واقعية بين أي مفهوم اعتباريّ ومفهوم حقيقيّ، ولا بين أي مفهوم اعتباريّ ومفهوم اعتباريّ آخر، ولهذا لم تتوفر في الاعتباريّات أرضية صالحة للنشاط العقيليّ، وبعبارة أخرى أقرب إلى المصطلحات المنطقية: نحن لا نستطيع أن نثبت المدعى الاعتباريّ بدليل تشكل الحقائق أجزاءه (بالبرهان)، وليس بمقدورنا أيضاً أن نثبت «حقيقة» من الحقائق بدليل مكوّن من مقدمات اعتباريّة، ولا يمكننا أيضاً أن نشكل برهاناً من مقدمات اعتباريّة، ولا يمكننا أيضاً أن نشكل برهاناً من مقدمات اعتباريّة ، ولا يمكننا أيضاً أن نشكل برهاناً م

مقدمات اعتبارية وستنتج منه الهرا اعتباريا.

مثلاً في الحقائق يستحيل تقدم الشيء على نفسه، والترجيح بلا مرجّح ، وتقدم المعلول على علّته ، وتسلسل العلل ، والدور في العلل ، وتضافر العلل المتعددة على معلول واحد ، وصدور المعلولات المتعددة من علّة واحدة ، ووجود العرض بلا موضوع ، واجتهاع عرضين متهاثلين أو متضادين في موضوع واحد ، والتقدم الزماني للمشروط على شرطه . ويكون من الضروري فيها انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه ، وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وانتفاء الممنوع بانتفاء المانع . ويكون من غير المعقول فيها جعل الماهيّة وجعل المفاهيم الانتزاعيّة من قبيل السبييّة والمسببيّة . ففي مورد الحقائق يمكن التّمسك بهذه الأصول العامة واستنتاج نفي شيء أو إثباته منها ، أي أنه بالنسبة لأمر حقيقي يمكن التّمسك باستحالة تقدم الشيء على نفسه ، أو الترجيح بلا مرجّح ، وبالنسبة للعلة والمعلول الحقيقيين يمكن التعلد والدور في يكن الاعتهاد على قانون امتناع تقدم المعلول على علّته ، والتسلسل والدور في العلل وتضافر العلل المتعددة على معلول واحد ، وصدور المعلولات المتعددة من علة واحدة ، وفي مورد العرض معلول والموضوع الحقيقيين يمكن التعويل على المتناع العرض من دون موضوع ، وامتناع الجتماع المثلين واجتهاع الضدين ، وفي هو مورد موضوع ، وامتناع اجتماع المثلين واجتهاع الضدين ، وفي ها متناع العرض من دون موضوع ، وامتناع اجتماع المثلين واجتهاع الضدين ، وفي ها

•••••

مورد الشرط والمشروط الحقيقيين يمكن الاستناد إلى امتناع تقدم المشروط على شرطه ، وفي مورد الكل والجزء الحقيقيين يمكن اللجوء إلى القول بضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزئه ، ويمكننا أيضاً أن نستنتج أشياء معينة من هذه القواعد في هذه المجالات ، ولكنه لا يمكن التمسك بأي واحدٍ من هذه القوانين ، ولا الإستنتاج أمن في مجال العلة والمعلول الاعتباريين ، ولا في مجال الشرط والمشروط الاعتباريين ، ولا في مجال الكل الكراء الاعتباريين ، ولا في مجال الكل والجزء الاعتباريين ، ولا أنه ليس من المستحيل في الاعتباريات تقدم الشيء على نفسه : أو المترجيح بلا مرجع أو تقدم المعلول على علته أو . . وليس من الضروري فيها انتفاء الكل بانتفاء جزئه ، ولا انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، ولا غير معقول فيها جعل الماهية ولا جعل السبية و . . .

ومن هنا يتضح لنا أن عدم التمييز والتفكيك بين الإعتباريّات والحقائق من الناحية المنطقية خطير للغاية وعظيم الضرر، وجميع الإستدلالات التي لم تراع فيها الملاحظات الماضية تكون فاقدة للقيمة المنطقية سواء أكانت لإثبات « الحقائق » بمقدمات مؤلفة من أمور اعتباريّة ، كأغلب استدلالات « المتكلمين » التي يتخذون فيها من « الحسن والقبح » أو سائر المفاهيم الاعتبارية وسيلة لإثبات شيء في باب المبدأ والمعاد ، ومثل كثير من استدلالات « الماديّين » التي يعمّمون فيها أحكام الاعتباريّات وخواصّها لتشمل الحقائق أيضاً ، وسوف نشير إليها أو إلى بعض منها خلال حديثنا ، أم كانت لإثبات الإعتباريّات بالإعتباد على القواعد والقوانين الخاصة بالحقائق ، وقد مرّت علينا بعض الأمثلة لهذا الأمر ، كمعظم الاستدلالات المستعملة عادة في « فن الأصول » .

### ٤ ـ ما هي كيفيّة السير والسلوك الفكريّ في الاعتباريّات ؟

في الأمور الإعتبارية تكون الرابطة بين طرفي القضية دائماً فرضيّة واتفاقيّة ، والإنسان يعتبر هذا الفرض للوصول إلى هدف وغاية ومصلحة ، وهو يبحث دائماً عن اعتبار يوصله بشكل أفضل إلى مقصوده . والمقياس العقليّ الوحيد المستعمل في =

لا يمكن إثبات تصديق شعري بالبرهان ، وفي هذه الصورة لا تجري بعض تقسيها المعاني الحقيقية في مورد هذه المعاني الوهمية ، من قبيل تقسيمها إلى البديهية والمنطرية ، أو تقسيمها إلى الضرورية والمستحيلة والمكنة .

٧ ـ قد تُجعل هذه المعاني الوهميّة أصلاً وتُصاغ منها معانٍ وهميّة أخرى ، فتظهر فيها كثرة حاصلة بوساطة التّحليل والـتركيب فيها (صياغة المجاز من المجاز).

إذا تأملنا فيما سبق لنا قوله فلا بدّ أن نُذعن بأن الإنسان أو أيّ موجودٍ حيِّ آخر ( بمقدار ما يتمتَّع به من شعور غريزيّ ) قد يصوغ بدافع من مشاعره الداخلية التي هي وليدة احتياجاته الوجوديّة المتعلقة بتركيبة الخاص ـ مجموعة من الإدراكات والأفكار المرتبطة بشكل خاص بهذه المشاعر المذكورة ، ونتيجة لذلك تؤمّن تلك الاحتياجات ، وهي تزول وتبدل بزوال وتبدّل العوامل من مشاعر أو نتائج مطلوبة ( وهذه هي

الاعتباريّات هو لغويّة الاعتبار وعدم لغويّته ، ومن هذه الناحية يكون من الطبيعي أن تُؤخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المعتبر ، مثلاً إذا كان الاعتبار خياليّاً ووهميّاً فلا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك القوة وأهدافها ، وإن كان الاعتبار عقليّاً فلا بدّ من الاهتهام بأهداف تلك القوة ومصالحها ، وكذا فإن هناك فرقاً بين الاعتبارات القانونية التي يضعها الإنسان ، والاعتبارات القانونية التي تعين بوساطة « الوحى الإلهيّ » .

ولكنه لا يوجد فرق في هذه الناحية ، وهي أن كلَّ أحدٍ أو شيءٍ أو فردٍ أو فئةٍ تعتبر شيئاً ، فإن لها هدفاً وغاية من وراء هذا الاعتبار ، وهي تقصد الوصول إلى ذلك الهدف ، وإذا اعتبرت شيئاً لمقصود معين فإنه من غير الممكن أن تعتبر نفس تلك القوة شيئاً آخر يؤدِّي إلى البعد عن ذلك المقصود . إذن المقياس الوحيد في السير والسلوك الفكري في مجال الاعتباريّات إنما هو مقياس اللغويّة وعدم اللغويّة .

العلوم والإدراكات الاعتباريّة بالمعنى الأخص والتي قد أشير إليها في أواخر المقالة الخامسة ) .

#### \* \* \*

فنحن في النظرة الأولى نقسم ظواهر العالم إلى قسمين مختلفين : الموجودات الحيّة (١) ، وأحياناً

(١) يطلق عادة اسم الموجود الحيّ أو ذي الحياة على مطلق الموجودات التي تتمتع بهذه الخواص : التغذية ـ النمو ـ توليد المثل . وهذا التعريف كما أنه يشمل الحيوانات من قبيل من قبيل الخيل والإبل والطيور والزواحف فإنه يشمل النباتات أيضاً من قبيل شجرة التفاح والورد الأحمر والبصل ، ولهذا يشيع هذا الاصطلاح وهو أن «علم الأحياء » عبارة عن مطلق العلم الذي يتناول معرفة الموجودات الحيّة ، وهو ينقسم إلى قسمين : علم النبات وعلم الحيوان .

وتقف الجهادات في مقابل الموجودات الحيّة وذات الحياة كالصخور والحديد والرصاص. وليس من العسير التفرقة بين الموجودات الحيّة والجمادات على أساس الخواصّ الثلاث السابقة الذكر، ولكن التفرقة بين الحيوان والنبات لا تخلو من صعوبة، فالقدماء كانوا يفرِّقون بينها في الحس والحركة، ولكن العلماء المحدثين ـ الذين توسّعوا كثيراً في دراسة الأنواع المختلفة للنباتات والحيوانات ـ يناقشون في صحة هذه التفرقة، وقال البعض : إننا نستطيع التّمييز بينها على أساس ما يتناوله كلَّ منها من مواد غذائية ، فالنباتات تتغذى بالجهادات ، بخلاف الحيوانات فإنها تتغذى بالنباتات والمحوم ، وأنكر البعض الأخر صحة كلَّ هذه الأقوال مدّعياً أن الاختلاف الأساسي نسبياً بينها ، إنما هو في التركيب الداخلي للخلايا المكوّنة لكلُّ واحدٍ منها .

ولكنه يبدولنا أننالا نواجه أي إشكال مهم إذا قمنا بالتفرقة بين الحيوان والنبات في الشعور والحركة حسب ما قاله القدماء ، وجميع الإشكالات المذكورة في هذا المجال يمكن ردَّها ، ولا نجد أنفسنا بحاجة إلى البحث في أطراف هذا الموضوع .

عندما نتأمل في موجود غير حيّ كشجرة مثلاً نجد أن اجتماع عدة وحدات كالساق والغصن والجذر قد شكل شيئاً واحداً وزوّده بالأعضاء والقوى المختلفة ، وينشط هذا الشيء المواحد بما يتمتّع به من قوى ذاتيّة فيوجد أفعالاً وآثاراً وحوادث بشكل تدريجيّ ، ويحافظ على وجوده أو على استمرار وجوده ، فيمتص من الأرض بواسطة الجذور ما يحتاج إليه من ماء وغذاء ، ويتنفس الهواء من طريق الساق والأغصان والأوراق ، ويسوزع الغذاء المدخر إلى جميع نواحي جسمه بوساطة أجهزته الداخلية ، وهكذا يحقّق لنفسه التغذية والنمو ويطرد إلى الخارج الفضلات والنفايات ، وفي كلّ عام يستريح فترة من الزمن يجدّد فيها قواه المنهكة ثم يبدأ النمو فيخضر وتتفتح البراعم وتبرز الثمار ثم تنضج ، ثم يتوقف مرة أخرى عن النشاط الخارجيّ ويبدأ عمله الماضي من جديد .

<sup>=</sup> إذن تطلق كلمة « الحيوان » على الموجودات التي ( بطبعها ) تتمتع بشعور وتشخيص وحركات مسبوقة بالتشخيص والإرادة .

وعندما يطلق اسم الموجود الحيّ في هذه المقالة فإنه لا يقصد به مطلق الموجودات دات الحياة ، بل يقصد به تلك الموجودات التي نعبر عنها به الحيوان » فقط ، أي الموجودات الشاعرة بذاتها وببعض أفعالها وحركاتها التي تؤدّيها عن شعور وإرادة ، والمقصود من التقسيم السابق هو تقسيم الموجودات إلى حيوان وغير حيوان ، لا تقسيم الموجودات إلى موجود ذي حياة وموجود غير ذي حياة ( جماد ) .

ولكي نعرف الإدراكات الاعتباريّة لا بدَّلنا من إلقاء نظرة عامة وسريعة على الاحتياجات الطبيعية والعمليات الجسميّة للموجود الحيّ ( الحيوان ) ، وتُلقي نظرة أخرى على جهاز التفكير في الموجود الحيّ ولا سيّها الإنسان ، وذلك لأن الإدراكات الإعتباريّة \_ كها أشرنا إلى ذلك من قبل \_ وليدة الرابطة بين احتياجات الحياة وجهاز الشعور في الموجود الحيّ . والمقدمة المذكورة في المتن إنما هي للتمهيد لمفذا الموضوع .

والحاصل أن جميع هذه الحوادث ( الخواص والأفعال ) مع نواتها المركزية ( الشجرة الواحدة ) تشكل عالمًا صغيراً بحيث ترتبط جميع أجزائه ببعضها ، وتُوجِد نظاماً واحداً يحتل النقطة المركزية فيه شيء واحد يسمى جوهر الشجرة ، وتقع في امتداد عمله وتحيط به موجودات أخرى تكون متطفلة عليه ومرتبطة به ، ويظهر لهذا الشيء المذكور نشاط لفترة معينة ثم يوت ، وبسقوطه يسقط كلّ هذا العالم الصغير ويموت .

إذن الشجرة الواحدة موجود طبيعي يتميّز بمجموعة من الخواصّ ويؤدِّي ـ بشكل ضروريٍّ وجبريٍّ ـ آثاراً طبيعية وبأوضاع معينة (المراد من الوضع تلك الهيئة التركيبية الحاصلة من الظروف الزمانية والمكانية والمادة بفعلها وانفعالها).

والآن إذا انتقلنا إلى الموجود الحيّ ودرسنا الإنسان مثلاً لوجدنا أنه يتمتع بنفس تلك المعادلة الوجودية ، فللفرد الإنساني الوضع الذاتي الذي كان يتمتع به موجود طبيعي كالشجرة ، فكلّ فرد إنساني - أيّاً كان وفي أيّ زمانٍ وأيّ مكانٍ ، سواء أكان ملكاً شحاذاً ، رجلاً أم امرأة ، عاقلاً أم مجنوناً ، بدوياً أو حضرياً ، عالماً أم جاهلاً - فهو واحد طبيعي يضم في دائرة وجوده مجموعة من الخواص والآثار الطبيعية التي يؤدّيها « جبراً » بحسب طبيعته وتكوينه من قبيل التغذية والنمو وإنتاج المثل ، ويستمر في حياته جهذا الشكل فترة من الزمن ثم يذهب من هذه الحياة وتذهب معه آثاره أيضاً . هذه إحدى النواحي التي ندرسها في وجود (١) الموجود الحيّ أيضاً . هذه إحدى النواحي التي ندرسها في وجود (١) الموجود الحيّ (كالإنسان ) .

 <sup>(</sup>١) يلاحظ شيئان في التركيب الوجوديّ للإنسان وأي حيوان وهما: الجهاز الطبيعي
 والجهاز النفسي .

.....

فللحيوان من جهة ما جهزة جسمية وطبيعية كالجهاز الهضمي وجهاز التنفس والجهاز التناسلي وغيرها ، وكل واحد منها يؤدي وظائف معينة في وجود الكائن الحي وبشكل مثير للإعجاب ، وكتب التشريح وفسيولوجيا الحيوان مليثة بتفاصيل هذه الأموز ، وهو مزود من جهة أخرى ما بجهاز الشعور والتفكير والرغبة واللذة والإرادة والأمل ، ويكون هذا الجهاز أيضاً غارقاً في النشاط والعمل بشكل خاص تتناول بيانه كتب علم النفس .

ففي القسم الأول: تكون النباتات شريكة للحيوانات إلى حدَّما، أي أن للنباتات أيضاً أجهزة طبيعية من قبيل جهاز التنفس والهضم والتناسل، وتعمل هذه الأجهزة لبقاء الفرد أو بقاء النوع، ونفس الغاية التي تكسبها الأجهزة الطبيعية الحيوانية لصالح الحيوان تكسبها الأجهزة النباتية لصالح النبات، مع هذا الفرق وهو أن الأجهزة النباتية تكون عادة أكثر بساطة وأقل تعقيداً، بينها الأجهزة الخيوانية تكون أوسع وأعقد وأكثر، وبالتالي فهي تخلق للحيوان احتياجات أكثر، ومن ناحية أخرى فإن النبات يتغذى من المواد التي توجد عادة في متناوله كالهواء والتراب والرطوبة، بخلاف الحيوان الذي يتغذى عادة من المواد النباتية أو الحيوانية، وهذا بنفسه يضيف شيئاً جديداً إلى الاحتياجات الوجودية للحيوان، ويضطره للتنقل من مكانٍ إلى آخر، والبحث عن غذاء له ولو كان في مكان بعيد.

فالحيوان نتيجة لكون تركيبه الوجودي أوسع واحتياجاته أكثر، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لكون ما تحتاجه حياته ليس في متناول يده فهو مضطر للنشاط والتحرك ، لكي يظفر بالقسم الأعظم ممّا يحتاجه ، ولكي يهيء المواد الضرورية له ويستفيد منها .

ويتم نشاط الحيوان وحركته للظفر بما تحتاجه حياته وتهيئة المواد اللازمة له بإرشاد ودلالة ونشاط القسم الآخر من تركيبه الموجودي وهو جهاز الشعور والتفكير والمرغبة واللذة والإرادة . ومن هنا تكون الطبيعة الحيوانية محتاجة في وصولها لأهدافها =

وغاياتها الكمالية إلى وساطة الشعور والإدراك والرغبة واللذة والأمل ، على العكس من الطبيعة النباتية ، فإن لها وضعاً خاصاً وهي تطوي طريق التكامل من دون وساطة هذه الأمور .

ونحن لا نريد في هذه المقالة أن نشرح كيفية التركيب الطبيعي للحيوانات ولا طريقة نشاط أعضاء وأجزاء أجسامها، فليس من همنا بيان علم التشريح ولا علم وظائف الأعضاء ولا علم النفس للقارىء الكريم، ولا نقصد التحدث إليه عن غرائز الحيوانات ورغباتها وشعورها وإدراكها ولا سيّا الإنسان، ومن الواضح أن هذين المجالين لذيذان ونافعان جداً، وقد قدم علماء الحيوان وعلماء النفس دراسات وتحقيقات نافعة للغاية فيهما، وقد أحرز تقدم ملحوظ في كلا المجالين خاصة في القرون الأخيرة، وقد أذاع العلماء نتائج دراساتهم على عامة المحبين للعلم والمعرفة.

ولا نريد أيضاً أن نتناول بالبحث هذا الموضوع الفلسفيّ القائل: هـل الأمور النفسيّة للحيوان ماديّة ومن جملة الخواصّ المعيّنة للتشكيلات الماديّة لجسم الحيوان أم أن لها وجوداً مستقلاً ؟ وحسب التّعبير الفلسفيّ هـل الأصالـة للروح أم للهادة أم لهما معاً أم ليست لأيٌ منهما ؟

إن أيُّ واحدٍ من هذه الأمور لا علاقة له بمدعى هذه المقالة .

وكل ما يتعلق بمدعى هذه المقالة وهو كيفية توسط إدراكات الحيوان بين طبيعته الحيوانية وغاياته وأهدافه ، ومن الواضح أنه ليس جميع إدراكاته وإنما قسم واحد منها وهو المسمّى بد « الإدراكات الاعتباريّة » وإذا تعرّضنا أحياناً لأقسام أخرى فإن ذلك سيكون على سبيل المقدمة .

ونشعر هنا بضرورة الإشارة إلى بعض الملاحظات :

١ - كما ذكرنا في مقدمة هذه المقالة فإن أصل بـذل الجهد من أجـل الحياة قانون عـام
 للموجدات الحيّة ، وقلنا : إن الموجود الحيّ في محاولة دائمـة لجلب النفع والفـرار
 من الضرر المتّجه إليه . ونؤكد على أن النشاط الدائم ليس مقصـوراً على الحيـوان =

فالنبات بل وحتى الجهادات أيضاً في نشاط مستمر « فلا وجود لقطرة ولا ذرة عاطلة راكدة » ، ونستطيع القول : إن الوجود مساو للنشاط وليس لدينا موجود لا نشاط له ، ولكن ما يختص بالحيوان إنما هو لون من النشاط الخاص الذي يعبر عنه به « بذل الجهد من أجل الحياة » أو « بذل الجهد من أجل البقاء » ، أي عاولة الحيوان في جهة معينة ومسير خاص وهو حياته وبقاؤه ، وبتعبير آخر فإن الحيوان في نشاط دائم ومحاولة مستمرة له « ذاته » ، وجميع جهود الحيوان تدور حول نقطة مركزية هي حياته بنفسه وبقاؤه بذاته ، وهذا هو قانون الحياة الذي يؤدي إلى « تنازع البقاء » بين الحيوانات ، وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل وذلك عند الحديث عن أصل « الاستخدام » .

٢ ـ لقد أشرنا من قبل إلى أن الحيوان لمّا كان متمتعاً بوضع حاص من حيث الـتركيب البدنيِّ والأجهزة الطبيعية فإنه محتاج إلى وساطة التفكير والإرادة والسرغبة واللذة في تأمين احتياجاته الطبيعية ، بخلاف النبات الذي يكون تركيبه الوجودي بحيث لا يحتاج إلى وساطة هذه الأمور . ونضيف هنا بأن التّعمق في دراسة أحسوال الحيوانات يقنعنا بأن هناك في موازاة كلّ واحد من تلك الاحتياجات الطبيعية \_ المحتاجة إلى وساطة الأمور النفسيّة المذكورة ـ رغبات وغرائـز مغروسة في جهازه. النفسى بحيث تهدي الحيوان إلى الاتجاه الذي يؤمّن له تلك الحاجبات الطبيعيّة ، فمشلاً يحتاج الحيوان إلى الغذاء لنموه ونضجه ، ولا بدّ له من توفيره من الخارج ، وتوجد في جهازه النفسي وبموازاة هذه الحماجة السطبيعيّة رُغبة في الغذاء وللة عند تناوله ، وتلك الرغبة هي التي تُوجِد في الحيوان هيجاناً معهجوناً باللذة فتدفعه للتحرك نحو الغذاء لإشباع تلك الرغبة ، فيتناوله مالئاً به جهازه الهضمي . أو أن هنـاك جهازاً آخـر في تركيبـه الطبيعي هــو الجهاز التنـاسلي وهــو يؤمن البقاء للنوع الحيوانيُّ ، وبموازاة هذا الجهاز الطبيعي توجـد في الجهاز النفسي للحيوان غريزة ورغبة خاصة تسمى بالغريزة والرغبة الجنسية ، وهـذه الغريزة عندما تستعد الأجهزة الطبيعية لأداء وظائفها من أجل بقاء النوع تُوجِـد في الحيوان هياجاً ، ومن أجل أن يُشبع الحيوان تلك الرغبة ويُسكِت ذلك الهياج فإنه =

........

يسير في الطريق الذي ينتهى إلى تلك النتيجة .

والحاصل أن بموازاة الإحتياجات الطبيعية للحيوان توجد في نفسه مجموعة من الرغبات والغرائز الخاصة التي تعلن عن وجود تلك الإحتياجات وتحمل الحيوان على النشاط والحركة ، ومن الواضح أننا لا ندَّعي بأن جميع الرغبات المغروسة في وجود المخيوان ولا سيّا في وجود الإنسان هي بإزاء شيء من الاحتياجات الطبيعية وذلك لأن هناك رغبات في وجود الإنسان لا يمكن الطفر بأساس طبيعي لها ، وتكون تلك الرغبات عمنًلة لاحتياجات وجوديّة أحرى في الإنسان بالإضافة إلى الاحتياجات الطبيعية ، ولست أيضاً في مقام بيان هذه الجهة ، وهي أنَّ هناك رغبات كثيرة في وجود الحيوان فأيّ منها هو الأصيل وأيّ منها هو الفرعي والثانوي ؟ وما هو الأساس في الرغبات عند الحيوان وبالأخص عند الإنسان ؟ ولعل الفرصة تسنح في هذه المقالمة للتحدث حول هذين الموضوعين اللذين ولعل الفرصة تسنح في هذه المقالمة للتحدث حول هذين الموضوعين اللذين عتبران من أهم المسائل الفلسفية ومواضيع علم النفس ، وغاية ما ندّعيه هنا هو طويق الحركة والنشاط - توجد في نفس الحيوان رغبات وغرائز تحمله على التحرك نحو الأعمال التي تعطى تلك النتيجة .

٣- في نفس الوقت الذي يكون فيه كلّ واحد من الأجهزة الطبيعية مرتبطاً ومتهاسكاً مع الرغبة والغريزة والأفكار التابعة له وبالتالي فإن هذا المجموع يؤمّن هدفاً واحداً ويصبح الجميع بمنزلة جهاز واحد قد جاء إلى الوجود لغاية واحدة تكون هناك ملاحظة مهمة تلفت الانتباه وهي أن أسلوب نشاط هذين القسمين (القسم الطبيعي والقسم النفسي) يظهر لنا أنها منفصلان عن بعضها وأن كلاً منها يعمل لنفسه ، ولغاية مختصة به وهدف مقصور عليه ، وبحسب الصدفة كانت نتيجة أحدهما تنتهى لصالح الآخر .

دعوا الإنسان العالم جانباً وادرسوا حالة الطفل أو الحيوان أو الإنسان البدائي، فالطفل أو الحيوان أو الإنسان البدائي تظهر الحاجة إلى الغذاء ( مشلًا ) في جهازه الخاص =

بالتغذية ، وهو من دون أن يعرف عن هذه الحاجة الطبيعية شيئاً وعن أن والجسم » يحتاج إلى بديل عيا يتحلّل منه ، ومن دون أن يفهم ما هي فائدة الغذاء من الناحية الطبيعية ، بل من دون أن يعلم شيئاً عن وجود المعدة وجهاز المضم والجذب والطّرد ومن دون أن يلتفت إلى حياته وبقائه ، فإنه يجد إحساساً معيّناً في ذاته نسميّه نحن بالجوع ، عندثذ تنشط الرغبة في جهازه النفسي لإسكات ذلك الجوع ( الشبع ) واللذة الحاصلة من هذا الطريق فتظهر فيه فكرة الشبع ( لا بد أن أشبع نفسي ) حتى تنجر بالتاني إلى الإرادة والحركات البدنية الظاهرة التي تُعد المظهر لتلك الرغبة وهذه الفكرة ، وكذا عندما يستعد الجسم للقيام بعمل يؤدي إلى إنتاج المثل ، فإن الحيوان يجد في نفسه إحساساً خاصاً من أدون أن يلتفت إلى احتياج بدنه العطبيعي ، ومن دون أن يعسرف أن النتيجة السطبيعية لعمله هي بقاء النوع ، فتظهر في ذهنه فكرة العمل الذي ينتهي إلى إشباع رغبته لعمله هي بقاء النوع ، فتظهر في ذهنه فكرة العمل الذي ينتهي إلى إشباع رغبته فلحيوان هدف وغاية من أفعاله التي يؤديها عن قصد وإرادة ، ولكن تلك الغاية فللحيوان هدف وغاية من أفعاله التي يؤديها عن قصد وإرادة ، ولكن تلك الغاية الموجودة في شعور الحيوان ليست هي الغاية الطبيعية للأفعال وإنما هي كسب اللذة وإشباع الرغبات .

إن الحيوان بل وحتى الإنسان في أفعاله الإرادية الهادفة يكون مطيعاً لرغباته وعواطفه ومشاعره الباطنية ، والأعهال التي يقوم بها في الطبيعة ولكي تصل السطبيعة إلى هدفها ومقصودها فإنه يؤدّيها عن طريق السطاعة لسرغباته الداخلية وللوصول إلى لذًاته النفسيّة ، ومن هنا اندفع بعض الفلاسفة للتمسك بوجهة النظر التي عبر عنها شوبنهاور بقوله :

« إن الطبيعة « تخدع » الإنسان، فهي لكي تصل مقصودها تسعد قلبه باللذات المغرية ، فمثلًا لكي يستمر التناسل لا يوجد سبيل أفضل من خداع الإنسان بإسعاده باللذات الكاذبة المغرية التي ينالها الرجل والمرأة خلال معاشرتها ثم تملأ حياتها بالبؤس وآلاف المصائب والآلام » .

\_\_\_\_

والحقيقة هي أن وجود هذه الرغبات واللذات لا يمكن تفسيره ببالصدفة أو الفرض والحداع ، وإنما تكون هذه الرغبات واللذات من اللوازم الذاتية للقوى الطبيعية الفعّالة في الحيوان ، ولا يمكن تفسيرها بغير هذا ، وسوف نبين في التعليقات اللاحقة الأساس العلميّ لذلك ، والشيء الذي له أساس علمي وهو داخل في المجال العلّي والمعلولي لا يمكن حمله على الصدفة أو الخداع .

وملخص الحديث: صحيح أن هناك انسجاماً وترابطاً بين الحاجات الطبيعية للحيوان ورغباته وغرائزه وأفكاره الناشئة من تلك الرغبات والمؤدِّية بالتالي إلى الفعل الإرادي للحيوان ، وأن النشاطات النفسيّة للحيوان والتي هي مقدمة للفعل الإرادي تكون لوصول الطبيعة إلى هدفها ومقصودها من بقاء وتكامل الفرد أو النوع ، ولكنه لا يوجد التفات في جهاز الشعور والتفكير والإرادة للحيوان إلى الغاية التي تتجه نحوها الطبيعة .

والغاية الوحيدة والهدف الأساسي الموجود في شعور الحيوان والذي يحمله على النشاط وبذل الجهد إنما هو إشباع الرغبات والظفر باللذات، والحيوان بل وحتى الإنسان يؤدّي أعهاله الإرادية الهادفة من دون أن يعرف حاجاته الطبيعية ومن دون أن يعلم بغاية النشاطات الطبيعية في وجوده والتي تعمل من أجلها هذه الأمور النفسية، وحتى إذا كان يعلم بها (مثل الإنسان العالم) فإنه لا يأخذها بعين الاعتبار، وهو في أداء هذه الأعهال يطيع فقط رغباته الباطنية ويهدف إلى الظفر باللذات الحاصلة من هذه الأفعال.

ويكون أحياناً مستغرقاً في الاستسلام لهذه الرغبات ، واتّباع الإحساسات وتنمية الآمال والأمنيات والأفكار المنبعثة من تلك الرغبات ، بحيث يكون جاهلًا تماماً بطبيعته ووجوده الواقعيّ ، وكما قال المؤلف في المتن :

«إن بعض أفراد الإنسان قد ينفق جميع عمره مستغرقاً في الأفكار المتنوعة من دون أن 

مَرَّ في فكره أو تخطر في خيّلته هذه النظرة الأولى التي ذكرناها ( النشاطات الطبيعية 
في وجوده . . . . ) » .

.....

= ٤ - قلنا صحيح أن الهدف الذي يأخذه الحيوان بعين الاعتبار بحسب شعوره وإدراكه ويبذل له جهده مغاير للهدف الذي تتجه إليه طبيعة الحيوان ، ولكن هناك انسجاماً وتعاوناً كاملاً يقوم بين هذين الجهازين (الطبيعي والنفسي) ، فعادة يكون نفس الشيء الذي يشبع رغبة الحيوان هو الذي يحقّق للطبيعة مقصودها ، والعكس صحيح أي أنَّ الذي يؤمّن للطبيعة هدفها هو بنفسه الذي يشبع رغبة الحيوان أيضاً . والآن لننظر أي هذين القسمين تابع وأيها المتبوع ؟ أي هل أن وجود هذه الرغبات والغرائز والأفكار من أجل أن تصل الطبيعة إلى هدفها ومقصودها أم أن الطبيعة قد وجدت لتشبع الرغبات الخاصة في الحيوان ولتفلجنز فيه هذه الأمال والأمنيات والأفكار ؟ وكها قال المؤلف في المتن : « أي مرحلة من فيه هذه الأصالة والوجود الحقيقي ، وأي واحدة منها مستقلة ومتبوعة وأي واحدة تابعة للأخرى ومتطفلة عليها ؟ » .

إنّ التّامل في حياة الحيوانات، ولا سيّما إذا التفتنا إلى « أصل التّكيّف مع الاحتياجات » الذي مرّ علينا ذكره في مقدمة هذه المقالة يثبت لنا أن شؤون الحيوان النفسيّة ـ أي رغباته وأحاسيسه وأفكاره الناشئة منها والمسيّاة في هذه المقالة بالأفكار الاعتباريّة ـ تابعة وطفيليّة ، وأنها بمثابة وسائل تتخذها الطبيعة من أجل أن تصل إلى هدفها ومقصودها .

وإذا تعمّقنا في الموضوع أكثر وجدنا ان في الحيوان قوة توفر له مستلزمات و بقائه » وتدفعه إلى الناحية التي تحقّق كيال الفرد أو النوع ، وكلّ واحد من أجهزة جسمه التي نعبر عنها بالأعضاء والجسوارح ، وأي جهاز من أجهزته الروحية كالرغبات والغرائز والأفكار الناشئة منها إنما هي وسائل يستغلها الحيوان حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال والبيئات ويستفيد منها ، ويؤدّي تغيير البيئة وتغيير احتياجات الحيوان دائماً - شئنا ذلك أم أبينا - إلى تغييرات متناسبة في الأجهزة الجسمية من ناحية ، وفي الأجهزة الروحية من ناحية أخرى ، بحكم قانون التكيف مع البيئة ، ومن الواضح كما مرّ علينا في مقدمة هذه المقالة أنه لا يمكن تعيين العامل الأساسي في التها

..........

هذا التَّكيف من وجهة نظر علم الحيوان التجريبي ، وكلُّ فئة قدمت نظرية في هذا المجال تنسجم مع اتجاهها الفلسفي (ليرجع من شاء إلى ص ١٨٩ وما بعدها من هذا الكتاب ) ولا يُستطاع أيضاً تعيين حدود مصاديق هذا التَّكيف بالدقـــة ، فلا يمكن القول مثلًا أن الحيوان تحت تأثير ذلك العامل الغامض إلى أيّ حدد يستطيع جعل أجهزته الجسمية والروحية منسجمة مع احتياجاتــه ولكنه من المقـطوع به في الجملة أن تغيير البيئة وتغيير الاحتياجات يؤثر في وضع الأجهزة البدنية والأعضاء والجنوارح للموجنود الحيّ ويؤثّر أيضناً في وضعه النروحي والنفسيّ. ودراسة أوضاع الأمم المختلفة وعقائدها وشؤونها الروحية قد أثبتت أن طريقة التفكير ونـوعيَّة الـرغبات والإحسـاسات عنـد كلُّ فشةٍ من الناس تتنـاسب منع التكـوين الجغرافي لمنطقتهم التي يعيشون فيها ، فالناس الذين يعيشون في المناطق الحارة كما أنهم يختلفون عن الناس الـذين يعيشـون في المناطق البـاردة من حيث الشكـل والقيامة والهيكل فإنهم يختلفون عنهم أيضاً من حيث الإحسياسيات والمرغبيات والأفكار ،ولهذا تبدو كثير من الأشياء عند هؤلاء جميلة وحسنة حسب احتياج البيئة وتحت تأثير عامل «التكيّف»، بينها يعتبرها سكان سائر المناطق قبيحة وغير مطلوبة. ولهذا السبب كانت أساليب التفكير عند الأمم والجهاعات المختلفة متفاوتة ، ولكلِّ أمة حكم معين ، ولكنه لاينبغي للقارىءالكريم أن يغفل عن أنَّ اختلاف تفكير الأمم إنما هو في مجال الأفكار الاعتباريّة لا في الحقائق ، فكما قلنا في مقدمة هذه المقالة : إن العقل والمعقولات النظرية متشابهـة عند جميـع الأفراد وفي جميـع الظروف والأحـوال وفي مختلف الأمكنة ، ولهذا فإننا لا نريد أن نـدَّعي أنَّ سكان المنــاطق الحارة يختلف طراز تفكيرهم في الرياضيات عن سكان المناطق المتجمدة ، بل وحتى بين الأفكار الاعتباريّة أيضاً ـ كما سوف يأتينا فيها بعد ـ توجمد مجموعة من الأفكار التي ليست قابلة للتغيير ولا للتبديل . وسوف تأتينا في متن هذه المقالة كيفية تمييز كـلُّ واحد من هذين القسمين عن القسم الآخر .

والآن نتناوله بالدراسة من ناحية أخرى :

عندما نتأمل مسرح حياتنا أحياناً وندرسها بشكل آخر ومن زاوية أخرى نجد أننا حينها كنا أطفالاً لا يقف أمام أعيننا المليئة بالاحساسات الطرية الوادعة سوى حنان الأم وعطفها وحبها ، فلا نهتم بشيء ، ولا نفكر بأمر سوى الدّلال على الأم والتقاط الثدي وتناول اللبن والنوم والالتذاذ عن طريق العين أو الأذن أو الفم . وبعد فترة من الزمن تمتلىء حياتنا بمشاغل جديدة فينشط فينا جهاز اللعب وتنمية الخيال وإيجاد الأنس ، وتمضى الأيام والليالي على هذا المنوال من التفكير .

وبعد أن نتجاوز هذه المرحلة تشرق في أفق وجودنا المحبة والعشق فتجذب نحوها جانباً عظيماً من أفكارنا وتمتلىء أوقاتنا بأفكار تبادل الحب والرغبات الجنسية وحوادث الزواج الواسعة المتشعبة إلى فروع متعددة ، بدءاً من الرؤية ، فالتعلق فالإعجاب ومدى النجاح والهزيمة في الحب وعدم الوفاء وآثار الوصال والبعد عن الحبيب وبنه ما في النفس ، ثم بعد ذلك إن كنّا من رجال السياسة حلّقنا في آفاقها متابعين لأحداث العالم السياسية وأصبحنا لا نفكر إلا بإحراز النصر والسياسي ، وإن كنّا من أصحاب التجارة أغرقنا أفكارنا في البيع والشراء وتنمية الإنتاج والثروة ، وإن كنّا من ذوي الأملاك الواسعة أو من الفلاحين أو من الطلاب أو من . . . . . فإننا نقضي حياتنا في المشاعر الخاصة والأفكار المعينة لتلك الهنة ، ونصل بالتالي إلى نهاية أعهارنا .

وصحيح أن بعض أفراد الإنسان قد ينفق جميع عمره مستغرقاً في الأفكار المتنوعة من دون أن تمرّ في فكره أو تخطر في مخيلته هذه النظرة الأولى التي ذكرناها ، وإذا خطر في ذهنه أحياناً أن يفكّر في سير وجوده الطبيعيّ

والتكوينيّ فإنّ ذلك سيكون ضئيلًا وتافهاً للغايـة ، ويُعتبر في حكم الصفـر بالنسبة إلى الحشود الغفيرة المكدّسة في عالم فكره وخياله .

ولكن هل أن سُكنى الإنسان في حارة المشاعر والأفكار وغوصه في بحر الخيال يعطّل نظامه الطبيعيّ والتكوينيّ أم يقتلع جذور بنائه الطبيعيّ ، أم يُعفيه من نشاطه الجبريّ ؟

من البديهي أن الجواب سيكون بالسلب .

وفي هذه الصورة أيّ مرحلة من هاتين لها الأصالة والوجود الحقيقي ، وأيّ واحدة منهما مستقلة ومتبوعة ، وأي واحدة تابعة للأخرى ومتطفلة عليها ؟

وهل الطبيعة تتوقف عن نشاطها بمجرد حلول الموت فيطوى بالتالي سجل الأفكار والأمال الإنسانية ، أم أن الإنسان يختتم سيره الطبيعي عندما تنتهي أفكاره وخيالاته ويختار منزلًا له في مقره الخالد ؟

إن الجواب الذي تقدمه الدراسات العلمية ، بل وحتى المعلومات البسيطة للإنسان البدائي لهذا السؤال هو أن نظام الطبيعة والتكوين متبوع ، وأن نظام التفكير والخيال تابع له ومتطفل عليه .

ولكنه مع هذا كله لا يمكن تصوّر أن النظام الفكري لا تأثير له إطلاقاً على نظام الطبيعة والتكوين، وذلك لأن الأفعال الإرادية يرافقها دائماً فكر خاص بحيث إذا تغيّر وبطل هذا الفكر فإنَّ ذلك الفعل يتغير أيضاً ويبطل. وتشهد لصحة هذا القول أوضح التجارب في حياة الإنسان. إن الطبيعة تبطل وتنعدم إذا ما بطل نشاطها، إذن هي الطبيعة الإنسانية التي أوجدت هذه الأفكار للحصول على خواصها وآثارها، وهي تصل عن طريقها إلى مقصودها الطبيعيّ وهدفها التكوينيّ.

# ويستنتج من هذا البيان :

إن بنين الطبيعة الإنسانية (مثلاً) من ناحية وخواصّها وآثارها الطبيعيّة والتكوينيّة من ناحية أخرى توجد وتتوسط مجموعة من الإدراكات والأفكار التي صاغتها الطبيعة في البدء، ثم إنها تبرز إلى الخارج خواصّها وآثارها بمساعدتها.

## والآن لننظر :

أولاً: ما هي نوعية الأفكار والإدراكات التي تتوسط بين الطبيعة وآثار الطبيعة ، وبأي شيء تختلف عن الأفكار التي لا تتمتع بهذه الميزة ؟

ثانياً: ما هي كيفية ارتباط تلك الأفكار بالطبيعة ؟

ثالثاً: ما هي نوعية ارتباط تلك الأفكار بآثار الطبيعة ؟

لا شك أن كل ظاهرة من ظواهر العالم تتعلق بأفعال تدخل في دائرة وجودها وتتجه في نشاطها إلى أهداف تكون مزوَّدة ـ بحسب طبيعتها وتكوينها ـ بالقوى والوسائل والأجهزة التي تحققها ، فمثلاً الحيوانات الواضعة للبيض لا تفكر أبداً في الحمل والمخاض وإرضاع الطفل اللبن ، وهي إذا شاهدت حمل الحيوانات اللبونة وإرضاعها فإنها لا تلتذ من تصوّر ذلك ، ولا يخطر في بالها إلاّ ما تقتضيه الأجهزة التي زُوّدت بها ، وكذا الحيوانات التي زوّدت ـ بحسب طبيعتها ـ بوسائل تناسبها ، فالها لا توجد حجة لجواز الأكل والمقاربة الجنسية أكبر من وجود جهاز الهضم وجهاز التناسل فيه .

ومن هنا نستطيع أن نحدس بأن أيّ واحدٍ من هذه الموجودات

# النشيطة ( ومن الواضح أن كلُّ موجودٍ فهو نشيط ) إذا فرضناه علميًّا (١) بمعنى

(١) قلنا سابقاً إن الحيوان ـ والإنسان من ضمنه ـ لا بد له من تأمين جانب من احتياجاته الوجودية التي تتم في النبات بشكل عادي وطبيعي (علاوة على الجوانب الإضافية) بوسطاة وإرشاد الرغبة واللذة والإرادة والتفكير، وفي الواقع فإن هذه الأمور تكون بمثابة وسائل تستغلها طبيعة الحيوان لقطع المراحل التي لا بد لها من قطعها، ولهذا يصبح الحيوان بحاجة إلى مجموعة من النشاطات الإرادية حتى يتمكن من المحافظة على حياته وبقائه.

وكل فعل إرادي لما كان يتم بالتفكير فلا بد إذن أن لا يكون مخفياً عن شعور الحيوان ووعيه ، أي أن الحيوان على وعي بالأفعال التي تتم في ظاهر جسمه بوساطة إرادته وتفكيره ، وأيضاً لما كان كل فعل إرادي يتم لغاية ومقصود فلا بدا إذن أن يكون الحيوان عالماً بغاية فعله ، إذن الحيوان في أفعاله التي تتم بوساطة الإرادة والتفكير لا بد أن يكون عالماً بنفس تلك الأفعال وبالغايات والنتائج العائدة عليه منها ، بل لما كانت الأفعال التي يؤديها الحيوان بتحريك من الطبيعة تتعلق عليه منها ، بل لما كانت الأفعال التي يؤديها الخيوان بتحريك من الطبيعة تتعلق الخارجية فلا بد له من معرفة المادة التي يتعلق بها فعله أيضاً ، والأعظم من هذ أن بعض أفعال الحيوان تكون من التصرفات الدقيقة والمعقدة والصناعية التي تتطلب من ناحية ـ أطلاع الحيوان على الكيفية الخاصة لهذا الفعل ، وتستلزم . من ناحية أخرى ـ المهارة العملية للحيوان ، من قبيل جميع أعمال الإنسان الفنية والصناعية ، وكأفعال الحيوانات الغريزية المثيرة للإعجاب ولا سيّا أعمال الخشرات المثبتة في كتب علم الحيوان ، وهي تحمل كلّ قارىء أو مشاهد على التعجب .

إذن أي فعل إراديّ يصدر من الحيوان فهو يستلزم أفكاراً ومعارف ، أو على الأقلل يستلزم معرفة نفس الفعل والغباية التي يقصد إليها الحيوان من ذلك الفعل.

وبالإضافة إلى هذه الأفكار التي قلنا أنّ أيّ فعل إرادي لا يتحقق بدونها تشير هذه المقالة إلى أن هناك مجموعة من الأفكار الاعتباريّة التي لها دخل في الموضوع ولا بدّ

من توفّرها في مقدمة أيّ فعل إرادي ، وبناءاً على هذا فإنّ أيّ فعل إرادي يصدر من الحيوان لا بدّ أن يكون مسبوقاً بمجموعة من الأفكار الحقيقيّة ومجموعة من الأفكار الاعتباريّة . ونرى من الضروريّ إلقاء نظرة عامة ومجملة على هذين القسمين من الأفكار الحيوانيّة التي هي مقدمة لأفعاله حتى نتبينها ، ونرى من خلال ذلك أن كلّ واحدٍ من هذين القسمين ـ أي العوامل ـ يؤثّر فيه وبأيّ شكل يظهر للحيوان .

ونركز اهتمامنا الآن على الأفكار الحقيقيّة للحيوان، من قبيـل معرفـة الحيوان لأفعـاله ولغايات أفعاله وأحياناً للمادة التي تتعلق بها أفعاله ولكيفيات أفعاله الدقيقة ، وأما الأفكار الاعتباريّة فسوف تأتي تدريجيّاً بالترتيب الذي تسير عليه المقالة .

وقبل ذلك نذكّر القارىء بهذه المقدمة .

#### \* \* \*

لقدكان الإنسان في البداية وقبل أن يصبح مؤهلًا لدراسة موجودات هذا العالم بأسلوب فني وينظر إلى جميع أجزاء الطبيعة الحية والميتة بما أن لها تأثيراً معيناً وخاصية محددة .

مثل النار التي تتصل ببدنه والماء الذي يشربه والحجارة التي يتناولها من على الأرض والشجرة التي يأكل ثهارها ويستظل بظلالها والحيوان الذي يستفيد منه في ركوبه أو شرب لبنه أو أكل لحمه .

وقد أدت الدراسات التي قام بها العلماء منذ أقدم الأزمنة ولحدً الآن حسب الأساليب الفنية العلميّة على هذه الموجودات وتأثيرها ونشاطاتها إلى نبويب عام وتقسيم لهذه الموجودات بهذا الشكل: الجهاد النبات الحيوان الإنسان، والملاك والمقياس الأول في هذا التقسيم والتبويب هو لون نشاط هذه الموجودات وآثارها، أي لما كان هناك اختلاف أساسي بين لون نشاط الجهاد ونشاط النبات، وبين نشاط كلَّ واحد من هذين ونشاط الحيوان وبين نشاط كلَّ واحدٍ من الثلاثة ونشاط الإنسان فقد وجد نتيجة لذلك هذا التقسيم والتبويب.

-----

وقد درس العلماء الجهادات فوجدوا مجموعة من الخواص والآثار في بسائطها ومركباتها. ولكنهم لاحظوا في النباتات \_ علاوة على ما هو موجود في الجهادات \_ لوناً آخر من النشاط الخاص الذي هو عبارة عن التغذية وجعل المواد الخارجية جزء من الندات والنمو وتوليد المثل ، وكان جهازاً « ذاتي الحركة » يصلح نفسه بنفسه ويرفع نقصه بذاته قد ركب في أعهاق هذه الموجودات ، وبعد مرور فترة من النزمن تقطع هذه الموجودات طريق النزول والانحطاط ثم ترحل من الحياة لسبب مجهول غير معروف ( وهو لحد الآن من المجهولات ) وقد لاحظوا في الطائفة الأحرى من الموجودات وهي التي نسميها بالحيوانات \_ علاوة على ما في النباتات \_ إنها تتمتع بالشعور والإدراك والرغبة واللذة وهي تؤدي أعهالها بدافع من المرغبة وإرشاد من الشعور والتفكير ، ويتميز الإنسان من بينها برقي عسظيم من حيث الشعور والتفكير ،

والتعجير .
ومن البديهيّ أن دراسات العلماء الأولى في مورد كلِّ واحد من هذه الأقسام الأربعة للموجودات تختلف اختلافاً جلريًا عيّا هي عليه اليوم ، فمعلومات الإنسان المدائيّة في مجال معرفة الطبيعة الميّتة والطبيعة الحيّة من نبات وحيوان وإنسان لا تساوي إلا صفراً في مقابل معلوماته في الوقت الراهن ، ولكن هذا التقسيم والتبويب السابق الذكر والمبنيّ على أساس اختلاف الموجودات في نوع نشاطها قد احتفظ بقوته واستحكامه وقد اعترف به جميع العلماء ، واليوم أيضاً عندما يدخل العلماء في مجال تبويب العلوم فإنهم يتخذون هذا التبويب المذكور في الموجودات العلماء في مجال تبويب العلوم وتقسيمها ، ومن الواضح أن هذا التبويب للموجودات لا ينظر إلى أن هذه الاختلافات من أيّ نقطة بدأت ؟ ولا يهدف إلى توضيح هل أنها كانت منذ البدء أو أنها ظهرت فيها بعد ، وإذا كانت قد ظهرت فيها بعد فبايّ شكل ؟ ولا يقصد أيضاً إلى بيان أساس هذه الاختلافات ، فهل فيها بعد فبايّ شكل ؟ ولا يقصد أيضاً إلى بيان أساس هذه الاختلافات ، فهل المدة المتبويب يعكس فقط : الوضع الحالي للموجودات من هذا التبويب يعكس فقط : الوضع الحالي للموجودات من حيث نوعية نشاطها .

......

وليس من العسير التفرقة بين النشاط الفيزيائي للجهادات والنشاط الحيوي للنباتات، ولا التفرقة بين نشاط هدين والنشاط الحليواني، لكن الذي يحتاج إلى تأمل هو النشاط الإرادي الذي يستلزم مجموعة من الأفكار والإدراكات تقع مقدمة لتلك الأفعال، ونحاول هنا أن نقدم بعض الشرح لذلك:

لما كان الحيوان يقوم ببعض الأعمال بإرادة وتفكير فكها أنَّ له علماً بإرادته وتفكيره فانه يتمتع بالعلم أيضاً بما ينشأ من تلك الإرادة وذلك التفكير . ولكنه في هذا المجال يطرح علينا سؤال فلسفي مهم وهو : هل أن علم الحيوان بفعله مثل علمه بالأشياء الخارجية أم هو بنحو آخر ؟ وإذا كان مثل علمه بسائر الأشياء فلا بدً أن تصدر منه أول حركة إرادية بدون علمه ثم يعلم بها الحيوان عن طريق إحدى حواسه !! مع أن هذا الأمر خلاف الضرورة ولا سيّا إذا التفتنا إلى أنَّ الإنسان أيضاً يشاركه في هذه الجهة ، وكلّ واحدٍ منا يستطيع أن يدرس نفسه .

ونحن نعلم من أنفسنا أننا محيطون علماً بالفعل الإرادي قبل صدوره أو على الأقل حين وقوعه ، إذن لا بدّ أن لا يكون علم الحيوان بحركاته الإرادية من قبيل علمه بالأشياء الخارجية ، وبالاصطلاح الفلسفي فإنه ليس من قبيل العلم الحصولي الانفعالي ، وإنما هو لون آخر من العلم ، أي أنه من ألوان العلم الحضوري . وتعتبر هذه المسألة من فروع إحدى أهم المسائل الفلسفية في باب العلم والمعلوم ، وإلى هنا نكتفى بهذه الإشارة إلى هذا الموضوع .

ويكون الحيوان أيضاً عالماً بغاية فعله الإراديّ ، فكلُّ فعل يصدر منه عن إرادة وتفكير لا بدُّ أن يكون نابعاً من إحدى « رغبات » الحيوان أو « دوافعه » النفسيّة .

فالرغبات والدوافع هي المنشأ النفسيّ الأساسيّ للهيجانـات والاشتياقـات التي تظهـر في وجـود الحيوان ، وتؤدّي إلى الحـركات الإراديـة . وهناك رغبـات مختلفة في وجـود الحيوان وكلّ واحدة منها تولّد هيجاناً خاصاً نحو شيء معين ، فالرغبة للطعام غير الرغبة الجنسيّة ، وكلَّ واحـدة من هاتـين غير الـرغبة إلى الجـاه والمنصب . وهناك ــ

..........

بحوث دقيقة في علم النفس ونظريات تستحق التأمل والتقدير وهي تدور حول عدد الرغبات في الحيوان وعلى الأخص في الإنسان ، وأيّ واحدة منها هي الأصيلة لتكون الأخريات فروعاً ؟ ولعلّنا نتناول هذا الموضوع بالبحث في المستقبل .

وعلى كلَّ حال فإنَّ أيَّ فعل يصدر من الحيوان حسب إرادته وتفكيره لا بدَّ أن يكون نابعاً من إحدى رغباته، والغاية التي يقصد إليها الحيوان في الدرجة الأولى هي إشباع تلك الرغبة . مثلًا يحتاج الطفل إلى الغذاء فيحس بشعور مخلوط بالهيجان واللذة في وجوده ، وهو الذي نسميه نحن بالجوع ، وينبع هذ الهيجان من الرغبة إلى الطعام ، وكل المحاولات التي يبذلها الطفل للظفر بالغذاء تكون لإشباع هذه الرغبة ، ونحن نسميه هنا بـ « الشبع » .

وكل فعل يبدولنا أنه يتم على عكس رغبة الإنسان فإنه ينبع من رغبة خفية ، فمشلاً يقدم الشخص على عمل أخلاقي يعود بالنفع على النوع مخالفاً به رغبته في حب الذات ، ولمّا كان مخالفاً لهذه الرغبة فهو يتصور أنّ هذا الفعل قد تم على خلاف رغبته مطلقاً ، والحال أنّ هناك رغبة أخرى (هي حب النوع) في الواقع كامنة في وجوده ، وهي في تلك الحال متفوقة على سائر رغبات الشخص ومسيطرة على أعياله وحركاته ، ولو لم تكن مثل هذه الرغبة في وجوده لكان من المستحيل انبعاث إرادته وتحقق الفعل بهذه الصورة .

وعلى هذا ففي كلِّ فعل إرادي يقصد إلى إشباع رغبة معينة ، والغاية التي لا يخلو منها أيَّ فعل إرادي ( سواء أكان في الحيوان أم في الإنسان ) والتي يعيها الحيوان ويطلبها إنما هي إشباع رغبة من الرغبات المختلفة .

إذن كها أنَّ للحيوان علماً بفعله فله علم أيضاً بالغاية النفسية لفعله بوعلم الحيوان بغاية فعله أيضاً ليس من قبيل علمه بالأشياء الخارجية ، أي أنه ليس علماً حصولياً انفعالياً ، وإنما هو علم حضوري مثل سائر الأمور النفسيّة التي مرّ علينا ذكرها في المقالة الخامسة .

وهذان اللونان من العلم والإدراك اللذان سبق ذكرهما لحدَّ الآن (إدراك الفعل وإدراك الغاية النفسيّة للفعل) لا بدّ أن يكونا موجودين في كلَّ فعل إراديّ ، ولمّا كمان هذان اللونان من الإدراك الحيوانيّ غير متعلقين بأشياء خارجة عن وجوده فلذلك لا نواجه صعوبة في تفسيرهما علميّاً وفلسفيّاً ، والآن لننظر ما هي كيفية معلومات الحيوان عن الأشياء الخارجة عن وجوده ؟ وبأيّ وسيلةٍ تتم ؟

ولا نواجه في هذا الجانب أيضاً أي مشكلة ما دمنا في المجالات التي يمكن تفسيرها عن طريق الحس والتجربة والتفكير، مثل معلومات الإنسان عن الطبيعة وقوانينها، فالإنسان في بداية الأمر لا يعرف الطبيعة ولا يعلم شيئاً من قوانينها، ثم يتعرف عليها تدريجياً ويكتشف قوانينها ويستغلها في المجالات العملية نتيجة للتعامل مع الطبيعة العينية.

وتكمن الصعوبة في مجموعة من الحركات والأعمال الصادرة من حيوانات أخرى والمسهاة برد الحركات الغريزيّة » كالأعمال الغريبة التي يقوم بها النحل والنمل ، وما تنهض به الطيور من بناء الأوكار وتربية الفراخ ، والهجرات الصيفية والشتائية ، وآلاف النشاطات الأخرى التي تقوم بها الحيوانات وهي مذكورة في كتب علم الحيوان . وقد قام العلماء في القرون الحديثة بدراسات قيّمة في مجال غرائز الحيوانات واكتشفوا أموراً عجيبة في حياتها .

ومن الجدير بالذكر أنَّ الحركات الغريزيّة لا تختص بفشة معينة من الحيوانات ، فالحشرات المنحطة في سلّم الحياة وحتى الأحياء ذوات الخلية الواحدة والزواحف والحيوانات الفقريه ودوات الاثداء والإنسان كلها تتميز بحركات غريزيّة ، وإن كانت تختلف فيها بينها قلّة وكثرة ، والأقل منها جميعاً في هذا المجال هو الإنسان . والاعمال الدقيقة الماهرة التي يقوم بها الحيوان لصالح شخصه أو نوعه أو جيل المستقبل إذا أراد الإنسان أن يؤدِّيها فلينه يحتاج إلى وقت طويل ليتعلمها . وهنا لا بدّ أن نرى : أيكون الحيوان في الواقع عالماً بالمدَّقة التي يستعملها في أفعاله الغريزيّة وبالفوائد والنتائج المترتبة على هذه الأفعال في المطبيعة أم لا ؟ إن كان عالماً بها ح

\_\_\_\_\_

فمن أين اكتسب هذا العلم ؟ وإن لم يكن عالماً بها فكيف يستطيع تنظيم أفعاله بهذه الدُّقة ومن حيث لا يشعر بشكل يستلزم نتائج مفيدة لحياة الفرد أو النوع ؟ توجد في هذا المضمار نظريات عديدة :

١ - إن الحيوان ليس عالماً بنتائج فعله ، وتركيبه الوجودي لا يتضمن جهازاً يستلزم صدور حركات معينة بحيث تؤدي إلى نتائج محددة ، وإنما وقوع الحركات الغريزية بهذا التَّرتيب يتم بالصدفة ليس غير .

ومن الواضح أنَّ هذه النظرية لا يمكن إضفاء القيمة العلميّة عليها، ولا يمكن حمل الحركات المنظمة للحيوانات والتي لا يشك في أنها تتبع قانوناً معيناً على الصدفة .

٢ - إن الحيوان يجهل أفعاله وحركاته ونتائجها ، وذلك لأن الحياة ولوازمها - من قبيل العقل والإدراك والرغبة واللذة والإرادة - هي من مختصات الإنسان ، ولكن هناك جهازاً مركباً في وجود الحيوان وهو يستلزم حدوث الحركات التي تتضمن فواشد له . ويكون تركيب الحيوان تماماً مثل السيارة ، غاية ما في الأمر أن هذه السيارة مصنوعة بشكل خاص بحيث تصدر منها آثار معينة في مواقع محددة ، فيظن الإنسان أنها تعمل عن شعور وإدراك ، فهي مثلاً مركبة بشكل بحيث إذا اقترب منها شيء يهد وجودها بالخطر فإنها تبتعد عنه (مثل فرار الأغنام من الذئاب) ، وعندما تحتاج إلى مواد هي بمثابة التشحيم وتعبئة هذه السيارة بالبنزين فإنها تقترب منه (مثل اقتراب الأغنام للهاء والعشب) ، ولكن الإنسان يظن أن الذي دفع الحيوان إلى الحركة في الصورة الأولى هو الخوف وفي الصورة الثانية هو الشوق ، بينها الحيوان في الحقيقة لا خوف له ولا شوق ، لا لذة له ولا ألم . وتنسب هذه النظرية إلى ديكارت وأتباعه ، ويقال إن تلامذة ديكارت يوماً كانوا يعذبون كلباً وهو يتلوى وينبح بشدة وهم يعلقون على هذا مستغربين قائلين إنه كان يصوت بحيث يتصور الإنسان أنه يحس بالألم ! وحسب هذه النظرية تصبح الحركات الغريزية تؤدي إلى نتائج معينة هو علي الغريزية غير إرادية ، والسبب في أن الحركات الغريزية تؤدي إلى نتائج معينة هو الخويزية غير إرادية ، والسبب في أن الحركات الغريزية تؤدي إلى نتائج معينة هو هـ

....,

\_\_\_

التركيب الميكانيكي الخاص لوجودها .

وهذه النظرية أيضاً ضعيفة للغاية بحيث لا تستحق النقد وليس لها اليوم مؤيّدون بين أيّ فئة من الفئات .

٣- إن الحركات الغريزيّة تتم بصورة ذاتية آلية ، ولكنها في الأجيال السابقة كانت أعمالاً تتم عن شعور وتفكير وإرادة ، وقد تحولت هذه الأعيال فيها بعد إلى «عادة » لهذه الحيوانات نتيجة لتكرارها بكثرة ، وانتقلت هذه العادة إلى الأجيال اللاّحقة حسب قانون الوراثة واستقرت فيها بشكل غريزة . وتنسب هذه النظرية إلى « لامارك » .

وقد أوردوا على هذه النظرية عدَّة إشكالات مهمة ، منها: أن هذه الفرضيَّة تستلزم أن نفرض كون حركات الأجيال السابقة قد تمَّت بشعور وتفكير ، وبهذا يعود الإشكال مرة أخرى ، فمن أين اكتسبت هذه الأجيال هذا الشعور ؟

ومن الواضح أننا لا نستطيع الجواب بأنهاقمد تعلّمت ذلك تدريجيّاً وفي أثر التجربة ، وذلك لأن كثيراً من الأعمال التي يحتاج إليها وليد الحيوان غريزيّة ، وهذا لا ينسجم مع ذلك الفرض .

والإشكال الآخر هوأنه لا يمكن تفسير حركات بالعادة إلا إذا كانت مستلزمة للتكرار بكثرة ، بينها هناك بعض الحركات الغريزية التي لا تحدث طيلة عمر الحيوان إلا مرات معدودة ، وعلاوة على هذا فلو كانت العادة منشأ للغريزة للزم من ذلك أن الحيوانات كلّها طال عمرها أكثر كانت أكمل من حيث الغريزة ، بينها الواقع هو عكس هذا ، فالحيوانات الكاملة من ناحية الغريزة غالباً ما تعيش أعهاراً قصيرة .

والإشكال الثالث: هو أن هذه النظرية مبنية على النظرية العامة التي قدمها لامارك ودارون في مـورد انتقـال الصفـات المكتسبـة من الأسـلاف إلى الأخـلاف، والدراسات العلمية الحديثة في مجال الوراثة تنقض هذه النظرية.

والإشكال الأخير: هوأننا نلاحظ في مورد الإنسان أن النشاطات العقلية والإدراكيّــة لا =

.....

تورّث للأخلاف بصورة غريزة ، ولو كانت هذه النظرية صحيحة للزم من ذلك انتقال النشاطات العقلية للإنسان إلى الأخلاف بشكل غريزة ، ولزم أيضاً أن يكون الوليد الإنساني أكمل الحيوانات من ناحية الغرائز ، والحال أن القضية على العكس من هذا تماماً ، فالإنسان هو أكثر الحيوانات نقصاً من ناحية هداية الغريزة .

٤ - إن الحركات الغريزية هي أعيال آلية ذاتية وتتم من دون تدخل الإرادة والتفكير، مثل الأفعال الانعكاسية التي تصدر من الموجود الحيي، من قبيل حركات الجهاز الهضمي عندما يدخل إليه الطعام، أو إفراز غدد اللسان عندما يدوق الإنسان المضمي عندما يدخل إليه الطعام، أو إفراز غدد اللسان عندما يدوق الإنسان الطعم الحامض مشلاً وغيرها من الأمور. وكل ما هناك من فرق بينها هو أن مجموعة الأعيال الانكاسية بسيطة بينها الحركات الغريزية مركبة ومعقدة، وجميع الحركات الغريزية للحيوان كانت حركات انعكاسية وبسيطة في أجياله السابقة، ثم بعد ذلك تكاملت الحيوانات تدريجياً وانفصلت الأنواع عن بعضها، وهذه الحركات التي استقرت بشكل عادة تكاملت أيضاً بموازاة سائر الجوانب الوجودية للحيوان وقد انتقلت إلى الأخلاف حسب قانون الوراثة. وهذه النظرية منسوبة إلى دارون.

وتعتبر هذه النظرية مردودة لعدة أسباب: منها ما ذكرناه سابقاً من أن علم الوراثة يرفض نظرية انتقال الصفات المكتسبة ، والآخر هو أن الحركات الانعكاسية هي رد فعل جسم الحيوان في مقابل أحد المؤثّرات الخارجيّة بينها الحركات الغريريّة تنبع من العوامل الداخلية للحيوان ، فها هو مثلًا المحرك الخارجي الذي يؤثر على بدن الحيوان فيدفعه نحو تناول الغذاء أو بناء الوكر أو الاقتراب الجنسيّ ؟

وعلاوة على هذا فكيف يمكننا أن نقبل كون الحركات الغريزيّــة العجيبة للحيــوانات أو حركات الوليد الإنسانيّ في مطلع حياته من قبيل الحركات الانعكاسيّة الفارغــة من كلّ شعور وقصد وإرادة ؟

وقد انصرف دارون نفسه عن نظريته في باب غرائز الحيوانات نتيجة. =

.......

للإشكالات التي أوردوها عليها وأخذ يميل إلى نظرية لامارك التي مر ذكرها .
 أما الدكتور تقي الأراني فهو يختار نظرية لامارك في تفسير الحرك الت الغريسزية إذ يقول في كتابه « بسيكولوجي » ص ١٨٧ :

ويبدأ سلوك الموجود الحي بالحركات السلاارادية أي الحركات الانعكاسية ثم تأي الحركات الإرادية بعد الحركات الانعكاسية ، ولكنه هناك لون من السلوك بين هذين اللونين من الحركة هو أكثر تكاملاً من الحركية الانعكاسية ويستمر لمدة أطول منها ولكنه لما كان جامداً والموجود الحي لا يستطيع أن يغير فيه حسب إرادته فإنه يكون أشد نقصاً من الحركات الإرادية ، ويسمى هذا اللون من السلوك بالحركة الغريزية أو اختصاراً بالغريزة ، مثل دوران الفراشة حول المصباح وبناء الطرر لوكره وغيرهما .

فانجذاب الفراشة نحوالمصباح غريزة لها. . . والغريزة لا علاقة لها بالذكاء بل هي مغروسة في تكوينه ، فمشلاً إذا وضعت أوراق مثلثة الشكل في مقابل ثقب دودة الأرض فإن هذا الحيوان مع قلة ذكائه يحاول جاهداً أن يسحب تلك الأوراق من ناحية زأس المثلث إلى داخل الثقب ، وإذا وضعنا بيضة في جهاز التفريخ وتفقست عن فرخ دجاج ، فإنه يمشي بمجرد خروجه من داخل البيضة ويلتقط الحب ويقوم بسائر الحركات ، والحال أن أحداً لم يقم بتعليم هذا الحيوان خواص رأس المثلث ولا كون حبوب الحنطة أو الشعير مغذية ، ولكن هذا الخاصية قد ورثها من أجياله السابقة وانتقلت إليه بوساطة مجموعته العصبية » .

والجواب على هذا الكلام هونفس ما قلناه في رد نظرية لامارك ولا حاجة لتكراره . فليس من المعلوم أن أجداد دودة الأرض الـذين كـانـوا أقــل منهـا ذكــاء (لأن الحيــوانات تقـطع مسيراً تكـامليًا حسب « النُشــوء والارتقاء » كيف استـطاعوا أن يدركوا خواص رأس المثلث وكيف تعودوا على ذلك ثم ورثوه إلى أخلافهم !!!

٥ ـ إنَّ الحركات الغريزيَّة للحيوانات هي حركات إرادية ومقرونة بالشعور والتدبير ،
 فالحيوان في كل واحد من أعهاله الغريزيَّة يقوم بفعله عن علم وعمد ووعي =

بنتيجة فعله وخاصيّته الطبيعيّة ، مثلاً عندما يبني وكراً فهو يعلم ما فائدة بنائه وما هي كيفيّة البناء لكي يكون مُعدّاً للإستفادة منه ، وما يقوم به من نشاطات اجتهاعية بالغريزة الاجتهاعية فإنه يؤدّيه عن شعور بالواجب ووعي بفوائد الحياة الاجتهاعية ، من قبيل نحل العسل والنمل وبعض الطيور بل وبعض ذوات الاثداء . ويحصل هذا العلم والوعي لكلً جيل عن طريق الحس والتجربة ، ويتقبل من فرد إلى فرد آخر ، من جيل إلى جيل ، بوساطة اللون الخاص من التفاهم الموجود بين الحيوانات .

وصحيح أنه لا يمكن اعتبار هذه النظرية باطلة مئة بالمئة لأنها تعتمد على ناحيتين: إحداهما علم الحيوان الإكتسابي التجريبي والأخرى تفاهم الحيوانات ، ولا شك أن الحيوان يكتسب شيئاً قلل أو كثر من المعلومات خلال حياته ، ولكن موضوع التفاهم بين الحيوانات لم يحسم من الناحية العلمية ، فهل هو موجود أم لا ؟ وإذا كان له وجود فإلى أي حد وبأية طريقة ؟

ولكنه أيضاً لا يمكن قبولها بجميع تفاصيلها للأسباب التالية :

أولاً: تصدر من بعض الحيوانات مجموعة من الحركات الغريزية بشكل عجيب منذ ولادتها أي قبل أن تتوفر للحيوان فرصة للتجربة أو التعلم ، وهذا ما لا يمكن تفسيره حسب هذه النظرية .

ثانياً: لقد وجد علماء الحيوان بعض الحيوانات التي لا يرى فيها الجيل اللاّحق الجيل المتقدم عليه أبداً ، فقبل أن يوجد الجيل المتأخر يكون الجيل السابق قد غادر هذه الحياة ومع هذا فإن له حركات غريزيّة تشير الإعجاب ، وهذا أيضاً ممّا لا يمكن تفسيره حسب هذا الفرض .

ثالثاً: إذا كانت الحركات الغريزيّة تتم عن طريق التجربة والتعليم والتعلم فلهاذا إذن تكون غرائـز الحيوانات اختصاصيّة فكلّ حيوان يختص بأعمال معينة ؟ ولماذا تكون أفراد النوع الـواحد بـأجمعها متشـابهة من حيث الحركات الغريزية وفي درجة واحدة ؟ ولماذا لا يحصل لها التكامل من الناحية الغريزيّة -- فلهاذا مثلاً لا يعيد -

•

تنحل العسل النظر ولا يحقّ التكامل في حباته الإجتماعية طيلة هذه القرون المتهادية ؟ بينها لو كانت الحركات الغريزيّة تتم عن طريق التفكير والتأمل واكتشاف القوانين العامة للزم من ذلك أن تبدي الحيوانات ذوات الغرائز تخصّصاً ومهارة في جميع أعهالها ، ولكان هناك اختلاف بين أفراد النوع الواحد منها (كما يوجد الجتلاف - قلّ أو كثر - بينها من الناحية الجسمية ) ولتحقق التكامل والرقي في نشاطاتها الغريزيّة ، فهذه الميزات كلّها متحققة في أعمال الإنسان التي يؤدّيها عن فكر وتأمل وتعلم وتعليم .

اً - إن الحركات الغريزيّة تتم بصورة من صور الإلهام الغيبي ، فالحكماء الإشراقيّـون كانوا يدَّعون أن تدبير حياة كلّ نوع من أنواع الحيوانات يتم بوساطة « نور مدبر » وينتهى هذا بالتالى إلى نور الأنوار وذات واجب الوجود .

ولا يمكن ردّ هذه النظرية بالأدلة العلمية ، وإذا لم نستطع تفسير الحركات الغريزية بالطرق العادية والطبيعية فإننا نضطر إلى الحكم بأن الحيوان يهتدي إلى حركاته الغريزيّة بفضل قوة أخرى محيطة بوجوده ، غاية الأمر أن كيفيّة الإلهام والتعلم والاهتداء للحيوان ليست واضحة لدينا حسب هذه النظرية .

٧- إن الحركات الغريزيّة في الحيوان كلّها حركات تتم عن شعور وإرادة وقصد ، ولكنها في نفس الوقت ليست نشاطات تدبيريّة ، أي أنّ الحيوان لا يقوم بنشاطاته بهدف نتائجها الطبيعية ، وإنما هو غافل تماماً عن النتائج الطبيعية لأفعاله ، وكلّ ما هناك هو أن تركيب كلّ حيوان ( بالنسبة لأفعاله الغريزيّة الخاصة به ) يكون بشكل بحيث يلتذ بطبيعته من تلك الأفعال ، والحيوان يقوم بذلك النشاط من دون أن يكون عالماً بنتيجة ذلك الفعل ومن دون أن تكون الرغبة إلى نتيجة الفعل قد حركته نحوه وإنما هو يحرص عليه للّذة التي تعود عليه من نفس ذلك الفعل فقط .

ولكي يتّضح الموضوع نحاول دراسة لونين من النشاطات التي تُـلاحَظ في الإنسان ، فالإنسان يقوم بأيّ نشاط من أجل غاية وللوصول إلى لذة وإشبياع رغبة ، ولكنه =

في بعض أفعاله لا يطلب الفعل بصورة مباشرة أي أن الفعل نفسه ليس فيه لذة بل قد يكون مقروناً بالآلام ، ولكن ذلك الفعل يقرب الإنسان إلى مقصوده النهائي من قبيل كري الأرض وبذرها وحصادها وجمع المحاصيل و . . . ممّا يقوم به المزارع وهو يؤدّي هذه الأعهال للظفر بمقصوده النهائي والأساسي ، ولمّا كانت هذه الأفعال غير مطلوبة لذاتها وهي لا تجذب الإنسان نحوها فلا بدّ أن يكون الإنسان عالماً بفوائدها الطبيعية وملمّاً بقواعدها وقوانينها الصحيحة حتى يؤدّيها بشكل يحقّق له النتيجة المطلوبة أي يوصله إلى الشيء الذي يوفر له هدوء البال وسعادة النفس وإشباع رغبة من رغباته . والدليل للإنسان في مثل هذه الأفعال إنما هو التعمل ، ولهذا لا بدّ من حصولها عن طريق التجربة والتعقل والتعلم . ويمكن الاصطلاح على مثل هذه الأفعال بالنشاطات التدبيريّة .

وهناك قسم آخر من نشاطات الإنسان وهي التي يكون فيها الفعل بنفسه مانحاً للذة ومشبعاً لإحدى رغباته من قبيل تغذي الحيوانات ونشاطها الجنسي .

فمثل هذه الأفعال تكون هي المطلوبة للحيوان وتجذب نحوها رغبته، أي أنَّ الإحساس بكلَّ واحد منها يفجّر في نفسه هياجاً لما له من انسجام مع طبعه بحيث يحمله على العمل ، مثل الهياج الذي يصيب الإنسان نتيجة لرؤيته منظراً جميلاً أو لسمّه رائحة ذكية ، فبمجرد مواجهة هذه الأمور وانعكسها في المذهن يحصل الجذب الانجذاب . ولشل هذه الأفعال غايات طبيعية مهمة ، وطبيعة الإنسان العينية الخارجية هي التي أوجدت فيه هذه الرغبات لبقاء أو كمال الفرد أو النوع ، ولكن هذه النتائج الطبيعية لا تنعكس في شعور الإنسان ، وإذا فرضنا انعكاسها فيه (كما في حالة الإنسان العالم) فإنَّ الداعي والمحرك النفسي يبقى هو السابق وهو إشباع الرغبة .

ويمكن الإصطلاح على مثل هذه الأفعال بالنشاطات الالتذاذية .

ونستطيع اعتبار الحركات الغريزيّة للحيوان من النشاطات الالتذاذيـة لا التدبـيرية ، أي أن الحيوانات (على عكس الإنسان) قد ركبت من ناحية الرغبات النفسيّة بشكـل =

أنه يؤدِّي أفعاله بإدراك وتفكير فلا بدَّ أن تكون لديه صور إدراكيّة لأفعاله عما تقتضيه قواه النشيطة . ولما كانت أفعاله متعلقة بالمادة فلا بدَّ أن تكون لديه صور علمية للمواد التي تتعلق بها أفعاله ، ولا بدَّ أن يعرف علاقاتها بها ، والتجربة أيضاً تؤيد هذا الحدس . فنحن نميّز في البدء المتعلّق الماديّ

بحيث إنها تلتذ بصورة مباشرة من جميع حركاتها الغريزيّة ، وهي تؤدِّي جميع تلك الأفعال لتلك اللذة التي تشعر بها منها من دون أن تكون عالمة بنتيجة فعلها وفائدته الطبيعية ومن دون أن تكون قاصدة إياها .

وهذه النظرية أيضاً لا يمكن إبطالها منة بالمئة بأدلة علمية، وأقصى ما يمكن قوله هو أنه يبدو من البعيد كون حركات من قبيل بناء الطيور أوكارها من النشاطات الالتذاذية المحضة وأن الحيوان لا علم له إطلاقاً بنتيجة فعله والقانون المسيطر على ذلك الفعل، وذلك لأن القرائن تشير إلى أن الحيوان له مقصود آخر من فعله وهو يقوم بهذا العمل لتحقيق ذلك المقصود النهائي، فهو في هذا المجال تماماً مثل الإنسان الذي يدبر شؤونه من أجل مقصود نهائي يتحمل العذاب والمشقة ويدبر أموره ويؤذي نفسه. وعلاوة على هذا فإنه حسب هذه النظرية لا يعلم لماذا يكون الإنسان المزود بقوة العقل والشعور والاستعداد لتدبير الأمور - ضعيفاً إلى هذا الحدّ من ناحية الرغبات الهادية لغريزته بينها الحيوان الفاقد لهذا الاستعداد يتمتع بجميع هذه الرغبات العجيبة حتى أن نحل العسل الذي يبني وكره بأشكال مسدسة قد غرست في وجوده رغبة بحيث يلتذ بهذا اللون من العمل فقط فهو يؤدي هذا العمل مستسلهاً لرغبته الخاصة من دون أن يعلم شيئاً عن فائدته في شعوره وإدراكه . كانت هذه مجموعة من الفرضيّات التي ذكرت في مورد الغريزة أو التي يمكن فرضها .

ويعتبر موضوع هداية الغريزة من أكثر مسائل علم الأحياء غموضاً، ومن حسن الحظ أن العلماء في القرون الأخيرة قد توفّروا على دراسة الأفعال الغريزية للحيوانات بشكل عميق واكتشفوا أشياء عجيبة ، وكلّما اتسعت الدراسات والمشاهدات في هذا المجال فإنها توفر لنا الأرضية المناسبة للتّحقيق الفلسفيّ في ماهيّة الغريزة .

لفعلنا ، ثم بعد ذلك نقوم بالفعل الذي هو لون من التصرف في المادة (صحيح أن هذا الحديث مجمل ولا يظهر مفهومه الحقيقي كما ينبغي ، ولا بدّ من شرحه في مجاله الخاص ، ولكنه في هذا المجال تكفينا هذه العجالة ) .

وعلى أيَّ حال فإنَّ قوانا الفعّالة تُوجِد فينا إحساسات داخلية ، فنحن نحب إنجاز أفعال تلك القوى ونريدها ، وننفر من الحوادث التي لا تتلاءم مع قوانا ولا نريدها أو أننا نحب الأفعال التي هي في الطرف المقابل لها ونريدها .

إذن نحن مضطرون لإضفاء صورنا الإدراكية الإحساسية على أفعالنا وعلى المادة وعلى أنفسنا ، كما في حالة الطفل فإنه في الأيام الأولى من حياته كلّ شيء تناله يداه يدفع به إلى فمه ، وعندئذ يأكل الأشياء القابلة للأكل ولا يأكل ما لا يستطيع .

ومن الواضح أن الرغبة في الأكل مغروسة بصورة إحساس في مخه ثم يعطيها اسم الإرادة والمراد والمريد ، وهو يميّز الأشياء القابلة للأكل بالتجربة ، وأحياناً يفهم أن هذه المادة التي في يده ليست قابلة للأكل ، وحينشذ يضع اسم الأكل والمأكول والأكل لفعله وللهادة ولنفسه ، وتدور هذه الجملة في خاطره :

« لا بد أن أتناول هذا المأكول » ، وقبل ذلك كان يقول :

« لا بسد أن أريد هذا المراد » كما مرّ شرحه ، ومفهوم « لا بدّ » يعني النسبة الموجودة بين القوة الفعّالة وأثرها .

وهذه النسبة وإن كانت حقيقيّة وواقعيّة ولكن الإنسان لا يجعلها بين القوة الفعّالة وما لها من أثر خارجي مباشر ، وإنما يجعلها دائماً بينه وبين

الصورة العلمية الإحساسيّة التي تحققت له نتيجة لنشاط تلك القوة .

مثلاً عندما يطلب الإنسان الطعام فإنه لا يجعل النسبة المذكورة لأول مرة وبشكل مباشر بينه وبين الأفعال التي تؤدّيها أعضاء الجهاز الهضمي من قبيل الشفتين والفكّين والفم واللسان والمريء والمعدة والكبد و . . . . وبصورة مستقلة عن بعضها أثناء عملية التغذية ، وإنما هو في حالة الجموع يتذكر الشبع ، ويجعل نسبة الضرورة بينه وبين الإحساس الباطني للشبع أو ما حصلت له من لذة ووضع ملائم عند الشبع فهو يطلب تلك الصورة الإحساسية الباطنية ، ويظن في هذا المجال أنه مريد وأن تلك إرادته .

إذن أول فكرة تتجلى للإنسان في مورد الأكل ( المثال السابق ) وقبل كل شيء آخر هي : أنني لا بدّ أن أحقق رغبتي ( الشبع ) ، وكها هو واضح فإن نسبة الضرورة ( لا بدّ ) قد رفعت من بين القوة الفعّالة والحركة التي هي فعلها وجعلت بين الإنسان والشبع ( الراغب والرغبة ) ، وهذا لون من الاعتبار ، وفي النتيجة التّخذ الشبع صفة الوجوب بعد أن كان فاقداً لها ، وفي الواقع فإن صفة الوجوب والضرورة هي للحركة الخاصة التي هي من آثار وأعمال القوة الفعّالة .

وفي هذه الأثناء تصبح المادة ـ التي هي متعلق الفعل ـ متصفة بصفـة الوجوب والضرورة اعتباراً .

وبناء على هذا فإنَّ الإنسان بمجرد أن يستعمل قواه الفعّالة فهو يضع عدداً كبيراً من هذه النسبة ( لا بدًّ ) في غير موردها الحقيقيّ ، ويُضفي على أمور كثيرة صفة الوجوب والضرورة ، بينها هي غير متّصفة بهذه الصفة بحسب الواقع .

مثلًا في مورد الأكل ( المثال السابق ) ولو أنه قد جعل الشبع متعلق

« لا بدً » ولكنه لمّا كان يعلم أنه من غير المكن الشبع من مون ازدراد الغذاء » ومن غير المكن زدراده من دون مضغه وجعله في الفم ، ومن غير المكن ذلك من دون نناوله ، ومن غير المكن تناوله من دون الإقتراب منه وانبساط اليد إليه والإمساك به . . . . . فإنه يقوم بإضفاء صفة الوجوب والضرورة على كلّ هذه الأمور ، ولمّا كان يرى أن القوة الفعّالة تطلب شيئاً واحداً في الحقيقة فإنه يُضفي صفة الوحدة على جميع هذه الحركات أو على مجموعة منها ، وقس على هذا المنوال .

## ويُستنتج من البيان السابق :

أ ـ أن الإنسان ( أو أي موجود حيّ آخر ) يصوغ مجموعــة من المفاهيم والأفكار الإعتباريّة مستخدماً لذلك قواه الفعّالة .

ب ـ أن المقياس العام في كون فكرة أو مفهوم أمراً اعتباريّاً هـ و أن يكون متعلقاً للقوة الفعّالة بوجه من الوجوه ويمكن فرض هـ له النسبة ( لا بدّ ) فيه . وعلى هذا فإذا قلنا :

« التفاح من ثمار الأشجار » فإنها فكرة حقيقية ، أما إذا قلنا : « هذه التفاحة لا بد من أكلها » و « هذا الثوب لي » فإن هذه من الأفكار الاعتمارية .

جــ بالالتفات إلى ما ذكرناه في المقالة الخامسة يتضح أن الإعتباريّات تنقسم على قسمين :

١ ـ الاعتباريّات في مقابل الماهيّات ، وهي التي تسمى أيضاً
 بالاعتباريّات بالمعنى الأعم .

٢ ـ الاعتباريّات اللازمة لنشاط القوى الفعّالة للإنسان (أو أيِّ كائن حيِّ آخر) ، وهي التي تسمى أيضاً بالإعتباريّات بالمعنى الأخص أو الاعتباريّات العملية .

د لما كانت الإعتباريّات العملية وليدة الإحساسات المتناسبة مع القوى الفعّالية أو متطفلة عليها ، وهي من ناحية الثبات والتغيير والبقاء والزوال تابعة لتلك الإحساسات الباطنية ، والإحساسات على نوعين : إحساسات عامة لازمة لنوعيّة النوع وتابعة للتركيب الطبيعي مثل الإرادة والكراهة المطلقة ومطلق الحب والبغض ، وإحساسات خاصة قابلة للتبديل والتغيير ، إذن لا بدّ من القول : إن الاعتباريّات العملية أيضاً على فسمين :

١ ـ الإعتباريّات العامة الشابتة غير المتغيّرة مشل اعتبار متابعة العلم
 واعتبار الإجتماع والاختصاص (كما سوف نبين ذلك فيها بعد).

٢ ـ الإعتباريّات الخاصة القابلة للتّغيير مشل الجهال والقبح الخاص
 والأشكال المختلفة للمجتمعات

فالإنسان إذا اعتبر أيَّ سلوكِ اجتماعي في يوم مّا حسناً فإنه يستطيع أن يعتبره قبيحاً في يوم آخر ، ولكنه لا يستطيع أبداً أن يغضّ النظر عن أصل الاجتماع ولا يستطيع أن ينفض يده من أصل الحسن والقبح .

إذن الاعتباريّات العمليّة على قسمين : الاعتباريّات الثابتة التي لا مفرّ للإنسان من صياغتها ، والاعتبارّيات المتغيرة .

والنتيجة التي يمكن استخلاصها مما مرّ لحدِّ الآن هي :

إنّ الإنسان أو أيّ كائن حيِّ آخر يصوغ مجموعة من الإدراكات والعلوم ويجعلها واسطة بينه (قواه الفعّالة) وبين حركاته الحقيقيّة وخواصّه وأفعاله الاختبارية .

ولكن كيف يصوغها ؟ وما هي أقسامها وأحكامها ؟

وبأي شكل ترتبط بخواص الإنسان وأفعاله الحقيقية ؟ إنها أسئلة لم تظفر لحد الآن بالجواب المبسوط ، وإن كنّا قد و منا الأساس للجواب عليها فيها مرّ علينا من حديث .

#### onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## جذور الاعتباريات وبداية ظمورما

كما عرفنا من الحديث الماضي أن الإنسان لمّا كان مقيماً نشاطه الطبيعي والتكويني على أساس العلم والإدراك، فهو مضطر إلى إيجاد مجموعة من الإحساسات الإدراكيّة كالحب والبغض والإرادة والكراهة لتشخيص فعله ومورد فعله، وفي مورد الفعل فإنه يميّز متعلق نشاطه من غيره بوساطة تطبيق تلك الصور الإحساسية ثم يجعل مورد التطبيق متعلقاً لقوّته الفعّالة (يضفي عليه معنى الوجوب ـ يجعل الوجوب بينه وبينه) ويؤدّي ذلك الفعل.

وتؤيد هذا الرأي التجارب العديدة في حياة أفراد الإنسان وسائر الكائنات الحيّة .

## شعب الاعتباريات ( الانقسامات )

كما مرّ علينا في الملاحظة السادسة في بداية هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن نتوقّع قيام البرهان في مجال الاعتباريّات ، وذلك لأن مورد قيام البرهان هو الحقائق فحسب .

ومن ناحية أخرى ففي نوع الإنسان مثلاً لا يمكن الطفر بالجذور الأساسية للاعتباريّات لأنه قد خلّف وراءه فترات زمنية ممتدة ، وقطع مراحل تاريخية متعددة ، لم يصل إليها علمنا ، فاتسعت خلالها حاجاته الفردية والنّوعية التي اكتشفها بمرور الأيام فازدادت تدريجيّاً اعتباريّاته وأفكاره الجديدة وتعقدت ، فكيف نستطيع الوصول إلى الجذور الرئيسية لمذه الأعداد الغفيرة من الاعتباريّات ؟

وكل ما هناك هو أن مجتمعنا المعاصر قد لم أطراف المعلومات الاعتبارية والاجتهاعية بشكل تدريجي، ولهذا فنحن نستطيع أن نسير المقهقرى لنقترب على الأقل من المنبع الأصلي لهذا النهر إذا تعذّر علينا الوصول إليه.

وكذا

نستطيع أن نظفر ببعض المعلومات في هذا المضهار من خلال دراستنا

للمجتمعات غير المتقدمة بما لها من أفكار اجتهاعية غير معقدة نسبياً . أو من خلال دراسة المجتمعات الأخرى من سائر الكائنات الحية .

#### وكذأ

نستطيع التّعمق في النشاطات الفكرية والعملية لأطفالنا فنحصل على الجذور الأولية للأفكار الاجتماعية أو الفطرية .

#### وبعد هذه المقدمة نقول:

كها ذكرنا آنفاً فإن صياغة العلوم الاعتبارية معلولة لما تقتضيه قوى الإنسان الفعّالة الطبيعيّة والتكوينيّة ، ومن الواضح أن نشاط هذه القوى او نشاط بعض منها لا يرتبط بالمجتمع ، فالإنسان مشلًا يستغل قواه المدركة ويستعمل جهاز هضمه سواء أكان وحيداً أم بين الآلاف . أجل هناك مجموعة من الإدراكات الاعتباريّة التي لا يمكن أن تتم من دون فرض وجود المجتمع كالأفكار المتعلقة بالمجتمع العائليّ وتربية الأطفال ونظائرها ، ومن هنا نستنتج : أن الاعتباريات تنقسم للول وهلة على قسمين :

١ \_ الاعتباريّات السابقة للمجتمع .

٢ ـ الاعتباريّات اللّاحقة للمجتمع .

ومن الواضح أن الأفعال المتعلقة بالقسم الأول قائمة بكل شخص على حدة ، أما الأفعال المتعلقة بالقسم الثاني فهي قائمة بنوع المجتمع لا ينبغي لناأن نخلط بسين الفعل المشترك والفعل الاجتماعي ، فهنماك قسم من أفعالنا يتعلق فيها شخص الفعل بشخص الفرد مثل الهضم ، وهناك قسم آخر منها يتعلق فيه شخص الفعل بالمجتمع كالزواج والكلام ) .

# القسم الأول ـ الاعتباريات السابقة للمجتمع ( ۱ ) المجوب الوجوب

لقد اتضح لدينا ممّا سبق ذكره أن الإنسان عندما يبدأ استغلال قواه الفعّالة فإنه يُضفي نسبة الضرورة والوجوب (لا بدّ) على العلاقة بينه وبين صورته الإحساسيّة التي يطبقها على نتيجة العمل ، ولكن هذه النسبة في الحقيقة تكون بين قواه الفعّالة والحركات الحقيقية الصادرة منها ، إذن تصبح هذه النسبة المذكورة اعتباريّة لا محالة .

#### ومن هنا يتضح :

ا -أن نسبة الموجوب هي أول إدراك اعتباري من الاعتباريّات العملية التي يستطيع الإنسان أن يصوغها . وهذه هي أول مرحلة من الفخ الذي يدخله الإنسان خلال نشاطه بتحريض من الطبيعة .

٢ - أن اعتبار الـوجـوب أمـر عــام ، يعني أنّ أيّ فعـل لا يستغني
 عنه ، إذن كلّ فعل يصدر من أي فاعل فهو يصدر منه باعتقاد الوجوب .

وقد تبدو هذه النظرية غير صحيحة بالنظر إلى موارد الأفعال المختلفة ، فها أكثر الأفعال التي يقوم بها الإنسان لصرف العادة أو بسبب الجهل أو التعصب وما يشبه هذه الأمور ، بينها هو يعلم بأنها أفعال غير ضرورية أو عابثة أو غير لائقة .

ولكن التعمق في هذه المجالات يثبت لنا صحة تلك النظرية ، فنحن نلاحظ أن الذين يقومون بهذه الأفعال غير المناسبة وهم يعتقدون ويعترفون بعدم لزومها أو يؤمنون بلزوم عدمها عندما نسألهم : مع أنكم تعلمون وتعترفون بأن هذه الأعهال غير لائقة فلهاذا تقومون بها ؟ فإنهم يجيبون معتذرين : لم يكن لنا منها بد ، أو أننا معتادون عليها ، أو عدم قيامنا بها له هذه المحاذير ، أو كنا عليها مجبرين وقد سيطر علينا الخوف من تركها ، وما يشبه هذه الأعذار .

ويفهم من هذه الأعذار أن وجوب الفعل كان مقيداً بعدم تحقّق العذر ، وهذا يعني العذر ، أي أن الفعل لا يتّصف بالوجوب عند تحقّق العذر ، وهذا يعني أن الفعل يتم باعتقاد الوجوب .

ولا يخفى على القراء الكرام أن الأوصاف الأخرى التي تتصف بها الأفعال أحياناً كالأولوية والحرمة وأمثالها ـ كما يقوم الفقهاء بتقسيم الأفعال إلى خمسة أقسام: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح ـ لا علاقة لها بهذا الوجوب الذي هو موضوع بحثنا هنا ، وذلك لأن الوجوب الذي البحث عنه هنا إنما هو نسبة وصفه للفعل في مرحلة صدوره من الفاعل وهو عام شامل ، أما تلك الأوصاف فهي صفات للفعل في نفسه وهي خاصة ، وهذه وإن كانت من الإعتباريّات العملية ـ كالوجوب العام ـ التي هي نتاج النشاط الإنساني إلا أن اعتبارها متأخر كثيراً عن اعتبار الوجوب العام .

#### $(\Gamma)$

### الحسن والقبح

إن الاعتبار الآخر الـذي يمكن القول بـأنه الـوليد المبـاشر للوجـوب العـام هـو اعتبـار الحسن والقبـح الـذي يعتـبره الإنســان اضـطراراً. قبــل الاجتماع .

فلا شكَّ أننا نحب كثيراً من الحوادث الطبيعيّة ، ولأننا نعتبرها حسنة فنحن نحبها ، ونكره حوادث أخرى ونشمئز منها ، ونحن نكرهها لأننا نعتبرها قبيحة وسيئة .

فنحن نعدً مثلاً له كثيراً من الأجسام والمذوقات والمشمومات حسنة عن طريق الإدراك الحسيّ لا عن طريق الخيال ، ونعدُّ قسماً آخر منها قبيحاً كصوت الحمار وطعم المرارة ورائحة الميتة ، ولا شكَّ لنا في هذه الأمور ولا ترديد .

ولكننا بعد التأمل لا نستطيع أن نعتبر قبح هذه الأمور ولا حسن تلك الأشياء من الأمور المطلقة ، ولا يمكننا إضفاء الواقعية المطلقة عليها ، وذلك لأننا نبلاحظ أنَّ هناك أحياء أخرى يختلف سلوكها عن سلوكنا ، فالحار يتصور صوته جميلًا ويلتذ منه ، وتوجد أحياء تنجذب من مسافات

بعيدة بسبب رائحة الميتة وتحرص عليها ، أو أن بعض الأحياء تتقـزز من الطعم الحلو .

إذن لا بسدً أن نقول: إن صفتي الحسن والقبح اللتين تتميّزان بخواص طبيعيّة وحسيّة لدينا إنما هما نسبيّتان وتتوقفان على كيفيّة تركيب المجموعة العصبية أو المخ فينا.

وبناءً على هذا نستطيع القول: إن الحسن والقبح في إحدى الخواص السطبيعيّة يعني انسجامها وملائمتها للقوة المدركة أو عدم انسجامها وملائمتها لها، ولمّا كان كلُّ فعل اختياريّ إنّها يتم باستعمال نسبة الوجوب، إذن أيّ فعل نقوم به أنّما نؤدّيه باعتقادنا أنه مقتضى القوة الفعّالة فينا، أي أننا دائماً نرى أفعالنا ملائمة للقوة الفعّالة ومنسجمة معها، وكذا ترك الفعل فإننا نراه غير منسجم معها، ففي مورد الفعل نرى الفعل حسناً، وفي مورد الترك نرى الفعل قبيحاً.

#### ويستنتج من هذا البيان :

إن الحسن والقبح في الأفعال صفتان اعتباريّتان ، وهما جاريتان في كلِّ فعل صادر منا سواء أكان فعلًا فرديّاً أم اجتهاعيّاً .

ولا يخفى أيضاً أن الحسن ـ كالوجوب ـ على قسمين : حسن هـ و صفة للفعل في نفسه ، وحسن هو صفة لازمة وغير متخلفة للفعل الصادر منا ، كالوجوب العام تماماً ، وعلى هـذا فقد يكون أحد الأفعال قبيحاً بحسب الطبع وهو مع ذلك يصدر من الفاعل . ولكن صدوره لا بد أن يتم باعتقاد أنه حسن .

## ( ۳ ) اختيار الأخف والأسهل

إن قوانا الفعّالة التي تؤدّي أعمالها بوساطة التفكير أو أي قوة فعالة طبيعيّة إذا واجهت فعلين متشابهين من حيث النوع ولكنهما مختلفان من حيث إنفاق القوة والطاقة عليها ، أي أنَّ أحدهما صعب ومتعب ، والآخر سهل خفيف المؤونة ، فإن القوة الفعّالة تختار الأخف الأسهل بلا ترديد وتترك الأصعب الشاق بلا شك ، وسبب ذلك هو أن الفعل الصعب وإن كان ممّا تقتضيه القوة الفعّالة ، ولكنه مقرون بعوائق وموانع لا تنسجم مع القوة الفعّالة ، وفي الحالات التي تؤدّي فيها القوة الفعّالة مشل هذا الفعل فإنها تريد نفس ذلك الفعل ولم يكن لها بدّ من تحمل مشاقه لأنها لا تستطيع فإنها تريد نفس ذلك الفعل ولم يكن لها بدّ من تحمل مشاقه لأنها لا تستطيع الفعل الأخف الأسهل ، وعلى هذا الفعل عند القوة الفعّالة مقيّد بفقدان الفعل الأخف الأسهل ، وعلى هذا فإذا فرضنا مورداً فيه فعلان أحدهما أخفّ وأسهل من الأخر فإنه يتعين عندئذ اختيار الأخفّ بلا تردّد .

ومن هنا كان التطور والتحول موجودين في جميع الاعتباريّات ، في الشؤون الفردية والأمور الاجتهاعية للإنسان ( وقد يمتدّان إلى أفكار سائر الكائنات الحيّة ولا سيها أفكارها الفرديّة ) ، كها أن تأثير هذا الأصل واضح جداً في عادات الإنسان ورسومه ولغاته . فالإنسان دائماً يريد أن يؤدّي عملًا أكبر بجهد أخف وعائد أعظم .

وإذا صادفنا أحياناً ما يخالف هذا الأمر فكانت المسيرة التطورية من الأسهل إلى الأصعب ، أو تحوّلت العادة من الشكل البسيط إلى ما هو أكثر تعقيداً ، فإنَّ ذلك لم يحصل من طريق التطور فحسب ، بل كانت هناك أغراض أخرى انضمّت إلى الأصل وجاءت بالمشقة ، فنحن نلاحظ مثلاً أن حياة الإنسان كانت في البداية بسيطة خالية من التَّعقيد ولكنها تحوّلت اليوم إلى حياة معقدة جداً وصعبة ، وذلك بسبب الأغراض الجديدة التي أضيفت إلى الأصل فأوجدت هذا التعقيد ، فالإنسان البدائيّ مثلاً كان يشعر بالجوع فحسب ولهذا فقد كان يسدّ حاجة الجوع لديه بأكل الحشائش واللحوم بشكل بسيط ، أمّا الإنسان في الوقت الراهن فإنه لا يطلب الشبع فقط وإنما له أغراض أخرى من الأكل ، وهكذا . . . .

## ( ٤ ) أصل الاستخدام والاجتماع

كلمّا صادفنا ظاهرة ماديّة في الخارج فإننا نلاحظ تركيباً أو شيئاً يرافق التركيب وهو يستفيد من الخارج بنحو من الأنحاء ليحفظ بقاءه ، وتظهر هذه الخاصيّة بوضوح في جميع الموجودات ولا سيّما في الكائنات الحيّة ، فهذه الفئة مثلاً تشرب الماء وتأكل الخضروات أو الفواكه ثم ينتقل ذلك كلّه إلى جهازها الهضمي فيحلّله من أجل أن يمتص الجسم الأجزاء التي يحتاجها منه ثم يطرح الباقي إلى الخارج ، وهناك قسم من الأحياء يأكل قسماً آخر منها ، فالذئب يفترس الشاة ، والباز يصطاد الحهامة ، والأحياء الأكثر رقيّاً منها ، فالذئب يفترس الشاة ، والباز يصطاد الحهامة ، والأحياء الأكثر رقيّاً ولا سيّما الإنسان ـ لا تسلك هذا السلوك في الخواصّ الطبيعيّة واللوازم الماديّة فحسب بل يمتدّ هذا ليشمل جميع الأعمال المرتبطة باحتياجاتها ولو بعدّة وسائط .

فالإنسان البدائي كان يعيش وسط الماء أو على الأشجار أو في الغار ليفرّ من شرّ الحيوانات المفترسة وأذى أعدائه ، وكان يجيب بشكل عملي على كلّ محذور بضده (تقريباً).

ويؤمن الإنسان حاجاته الصناعية بالصخور الحادّة في بداية الأمر ثم انتقل إلى الاستفادة من الفلزات ثم إلى البخار وبعده إلى الكهرباء والقوة

المغناطيسيَّة وأخيراً استخدم الطاقة النووية ، وبعد ذلك . . . .

ويستفيد الإنسان من الأعشاب والأشجار والأخشاب في مجالات غذائه ودوائه ولباسه ومسكنه .

وهو يتصرف بمختلف الأشكال في لحوم الحيوانات وعظامها ودمائها وجلودها وألبانها وأصوافها وحتى في برازها .

ويستغل أيضاً أعمال الحيوانات في مجالات متنوعة فهو يركب الخيل والحمير ويحمل عليها متاعه ، ويستفيد من الكلاب في الحراسة والصيد ، ويستعدي القطط على الجرذان لتفترسها ، ويبعث الرسائل بوساطة بعض الطيور و . . . .

ولو أردنا استقصاء تصرفات الإنسان في الخارج لحصلنا على رقم كبير يفوق التصور .

والآن نتساءل :

أيدور في خلد هذا الموجود العجيب ـ بما لديه من قوى التفكير ـ إذا صادف أحد أفراد نوعه (أيّ إنسانٍ آخر) أن لا يستفيد من وجوده ومن أعاله ؟

وهل يستثنى أفراد نوعه من سيرته العامة تلك ؟!!

لا شك أن حقيقة الأمر ليست بهذا الشكل ، ولا يمكن عد هذه السيرة العامة الشاملة لكل أفراد الإنسان أمراً غير طبيعي ، وإنّما هي سيرة تستند إلى الطبيعة شئنا ذلك أم أبينا .

#### ولكن الكلام يقع في هذا الأمر:

أيكون أسلوب الاستخدام مقتضى الطبيعة بصورة مباشرة وبلا وساطة ، فهذه الفكرة تحتل عقل الإنسان منذ البدء ثم هي تستلزم ظهور فكرة أخرى بعدها ، هي فكرة الاجتهاع (التّجمع والحياة بشكل جماعي) ؟ أم أن الإنسان عندما يرى أفراد نوعه فإنّه أوّل ما يفكر في الاجتهاع والحياة الجهاعيّة فيميل أفراد النوع إلى بعضهم ويحاولون إرساء دعائم حياة يسودها التعاون ويستفيد كلّ منهم من الآخر ، ولكنه أحياناً أو في أغلب الأوقات ينحرف المجتمع عن مجراه الطبيعي فيتحول إلى مجموعة يسيطر عليها الهرج والمرج والمنفعة والتعذيب ويؤدّي ذلك إلى العبودية والإستثهار ؟

إننا نعتقد أنَّ ملاحظة النشاطات البدائيّة للنّوع الإنساني والسلوك البسيط لأغلب أنواع الحيوانات الأخرى وما زوّدت به الطبيعة ـ أنَّ ملاحظة هذه الأمور تحدّد لنا الجواب الحقيقيّ على هذا السؤال .

فصحيح أن تركيب جسم الإنسان مزود بجهاز هضمي اجتماعيّ «نسبياً » وصحيح أنَّ أنثى الإنسان مزودة بشديين من أجل إعطاء اللبن ، وهناك خلف هذا الجهاز جهاز آخر يصنع اللبن ، فالجسم مزود بهذا الجهاز ، ومن ناحية أخرى يوجد فرد آخر (هو الطفل) مزود بشفتين وفم وهوينسجم تماماً مع امتصاص اللبن من الثدي . وكذاكل فردين من الذكور والأناث فها مزودان بجهاز دقيق معقد يضم الرغبة الجنسية وإعداد المادة الأساسية للوليد الإنسانيّ ونموّه ثم إخراجه إلى خضم الحياة فيصوغان فرداً مثلها بكل ما يحتاج إليه (ولعل عدد أجزاء هذا الجهاز تفوق الحصر) ، ومن الواضح أنَّ هذه الأجهزة (أجهزة الهضم والأجّهزة التناسلية) لا تتم لها أعالها إلا بالاجتماع .

ويـوجد نـظير هـذه الأمـر في سـائـر الآحيـاء ذوات الأثـداء من غـير الإنسان وفي أغلب الطيور كالحـمام والباز وغـيرهما ، وكـذا الجهاز التنـاسليّ فإنّه موجود في جميع الكاثنات الحيّة أو على الأقل في أكثرها .

ولكنه (إذا أخذنا بعين الإعتبار أنَّ غرض الطبيعة من هذه الأجهزة هو التناسل والتغذية والهضم والنمو) أتكون السبيل التي تعينها الطبيعة للإنسان لتحقيق هذا الهدف هي سبيل الإجتماع والتعاون ؟ أم أنها تقحم فكرة الإستخدام في عقل الإنسان ليقوم الذكور والأناث والأطفال بهذه الأعمال لإرضاء قواهم الفعّالة واستجابة لرغباتهم الغريزيّة ؟ فالرجل بدافع من رغبته الغريزيّة يطلب من المرأة الإتصال بها جنسيًا ، والمرأة تريد أيضاً ذلك الشيء الذي هو استجابة لتلك الرغبة ، والطفل يطلب من ثديي أمه إسكات جوعه ، والأم تريد من الطفل إفراغ ثدييها من اللبن لكي تصون نفسها عمّا يعذبها .

ويشهد لصدق هذا الحديث أنَّ هذه الأجهزة ليست عامة ولا دائمة في أكثر أو جميع الحيوانات ، فليس الأفراد جميعاً يتغذون عن طريق اللبن ، ونفس تلك الطبيعة التي دعت الإنسان لمثل هذه الأعمال قد قرنت دعوتها تلك بمجموعة من العلوم والإحساسات الإدراكية كالرغبة الجنسية والرغبة في الطعام والعاطفة والرحمة ، ولكنها بعد فترة تطول أو تقصر تعود لتسلب منه تلك الإحساسات ، فلا يعود الرجل يشعر برغبة جنسية ولا المرأة كذلك . ولا يشعر الإنسان ـ الذي كان في يوم ما طفلاً ـ برغبة في ثدي أمه ولا تملأ فكرة اللبن يقظته ونومه ، علاوة على أنَّ فمه قد امتلاً بالأسنان وهو يوجه نحو الأغذية التي تلاك ، ومن ناحية أخرى فقد جفّ ثدي الأم أيضاً ولم يَعُدْ فيه لبن . إذن مثل هذا الاجتماع هو فرع للاستخدام وقد حصل نتيجة لظهور وانسجام استخدامين من طرفين بشكل متبادل ، لا أن الطبيعة قد أرشدت الإنسان بصورة مباشرة لهذه الفكرة .

وبغض النظر عُما قلناه : فإنه لا يمكن أن نصدّق أساساً أنَّ لـالإنسان علاقة بجميع ظواهر العالم وله هدف مع كلٌ مـوجودٍ يتَّصـل به عن طريق

الحس أو الخيال أو العقل (على أقل تقدير إدراكه وإشباع غريزة الشعسور) وهو يحاول الاستفادة من جميع هذه الفئات التي لا حصر لها واستخدامها ، وهو يطلب في الدرجة الأولى فائدته ومنفعته . أجل إنّه يطلب الإجتماع بفئة واحدة منها فقط (وهي أفراد نوعه) بما لديه من قوى فعّالة وإرادة غرينية وذلك بصورة استثنائية ، ويحوّل الاستخدام إلى استفادة مشتركة .

نعم إنَّ كلَّ ظاهرة من ظواهر العالم ـ ومن جملتها الحيوان ولا سيّما الإنسان ـ تتميز بحب الذات فهي تحب نفسها وتنظر إلى أفراد نوعها نظرتها إلى نفسها، ومن هنا فإنها تشعر بالأنس في أعماقها عند الاقتراب إلى أفراد نوعها وتندفع نحوهم وتجتمع بهم ، وكما هو واضح فإن نفس هذا الاقتراب والاجتماع لون من ألوان الاستخدام والاستفادة يتم لصالح الإحساس الغريزيّ ، ومن ثمَّ فإنَّ كلَّ فردٍ يجد طريقاً للاستفادة من أفراد نوعه فإنه سيسير في تلك الطريق، ولمّا كانتهذه الغريزة موجودة في الجميع بصورة متشابهة فيان النتيجة ستكونهي الاجتماع ، وهونفس الاجتماع الذي هومورد بحثنا ( الاجتماع المتعاون الذي يؤمّن احتياجات الجميع بعضهم ببعض ) ، ودراسة النشاطات المتطورة في الطفل الإنسانيّ وسائر الأحياء الأخرى والتأمل فيها يقود إلى هذا الرأي .

#### ونستنتج ممَّا قلناه :

- ١ إنَّ الإنسان في البدء قد اعتبر الاستخدام .
  - ٢ ـ الإنسان مدنيّ بالطبع .
- ٣ ـ إنَّ العدل الاجتهاعي حسن والظلم قبيح .

وينبغي أن لا يُساء تفسير كلمة الاستخدام وأن لا تُستغل استغلالًا منحرفاً ، فنحن لا نقصد أنَّ الإنسان يتميّز ـ بحسب طبعه ـ بأسلوب

الاستثهار والاختصاص ، كها تفعل بعض الأمم ، فتحت ستار منح الحريات وإلغاء الرقية وباسم الاستعهار وتحت الحهاية وأسهاء أخرى كثيرة لتستغل أعماً فتضع اللّجام في أفواههم وتركبهم أو تتعامل مع ذوي الرجلين معاملتها مع ذوي الأربع بالبيع والشراء ، وتعبّر عن العبودية والبؤس والإنحطاط بألفاظ رائعة كالحرية والسعادة والتقدم ، وتضع على كلّ حقيقة اسم التأخر والقدم والتّحجر وتلقي بها بعيداً .

ولا نريد أيضاً أن نقول: لمّا كان الإنسان مدنياً وإجتماعياً بالطّبع فإنّ الأرض وما عليها وما في جوفها فهو للجميع، ويقوم أشخاص - من وراء ستار الاتحاد الدولي للعمّال وباسم حلّ التناقضات الداخلية - بقتل الأفكار الإنسانية وتربية حفنة من النّاس اللذين لا فكر لهم ولا إرادة ولا تأثير لهم على الإطلاق فيها يجري في العالم من حسن وقبح وفيها ينبغي أن يؤدي ومالا ينبغي، ويسحقون الأخلاق الفاضلة من عفّة وغيرة وحياء وصبر متهمين إياها بالرجعية، ويحاولون محو الإنصاف والرحمة والعطف والصداقة والصدق والصدق والصدة والعطف والصداقة الإنسانية، متعلّلين بأنّ أهداف الشيوعية والإشتراكية قائمة على أساس التحول العام والتكامل الشامل، فيطفئون المصابيح التي تضيء الأعماق المظلمة للإنسان ويخرجون لنا « الإنسان اللاإنسان»، أجل إن نتيجة هذه الجهود هي: « الإنسان اللاإنسان ».

إنّنا لا نقصد إلى شيء من هذه الأمور بل نقول: إنّ الإنسان بهداية من الطبيعة والتّكوين يطلب دائماً ومن الجميع ما يعود عليه بالنفع (اعتبار الاستخدام)، ولمنفعته يطلب النفع للجميع (اعتبار الاجتماع)، ولمنفعة الجميع يطلب العدل الاجتماعيّ (اعتبار حسن العدالة وقبح الظلم)،

وبالتالي فإنَّ الفطرة الإنسانية عندما تحكم بإلهام من الطبيعة والتّ وين فإنه يكون حكياً عامًا ليس فيه حقد خاص لطبقة راقية ولا عداء معين مع طبقة منخفضة بل فيه استسلام لحكم الطبيعة والتَّكوين في اختلاف الطبقات من حيث القرائح والاستعدادات ، فهي تريد وضع كلَّ إنسان في موضعه الذي يستحقُّه حسب الأصول الثلاثة الأنفة الذكر .

٤ - إنَّ حرية الإنسان لمّا كانت موهبة طبيعيّة فهي تتحدّد بحدود هداية الطبيعة ، ومن الواضح أنَّ هداية الطبيعة مرتبطة بأجهزة يتمتع بها التركيب النوعيّ ، ولهذا فإن هداية الطبيعة (الأحكام الفطريّة) ستكون محدودة بحدود الأعمال المنسجمة مع أشكال الأجهزة البدنيّة وتركيباتها . ومن هنا - مثلاً - فنحن لن نجوّز على الإطلاق الرغبة الجنسيّة التي يتم إشباعها عن غير طريق الزواج القانوني (كالرجل مع الرجل - المرأة مع المرأة - الرجل مع المرأة عن طريق الزواج - الإنسان مع غير الإنسان - الإنسان مع نفسه - التناسل عن غير طريق الزواج) .

فمثلاً نحن لا نحسن التربية الإشتراكية للأطفال ولا إلغاء النسب والتوارث ولا إبطال الجنسية و . . . وذلك لأن الأجهازة المتعلقة بالزواج والتربية لا تنسجم مع هذه الأمور .

٥ ـ إن الاعتبارات الثلاثة المذكورة هي من الاعتبارات الثابتة .

## ( 0 ) أصل متابعة العام

من الواضح جدًا أنَّ القوى الفعّالة في المادة كما أنها هي ماديّة فانً نشاطها أيضاً يكون في المادة ، وكلّ قوة فعّالة إذا صادفت مادة مناسبة لنشاطها فإنها تبدأ نشاطها وتترك أثرها فيها يتأثر بها ، ولا يُستثنى من هذا الحكم الإنسان خلال نشاطه ولا أيِّ كائنِ حيٍّ آخر .

فنحن في مجال نشاطنا نهتم بالواقع الخارجي ونطلبه ، فإذا تحدثنا مع أحد فإننا نبت المخاطب الخارجي ما في أنفسنا ، وعندما نتّجه نحو هدف فإننا نبحث عن المقصد ، وإذا أكلنا أو شربنا أو قمنا أو فتحنا أعيننا أو مددنا آذاننا أو ذقنا أو شممنا أو مسحنا بأيدينا أو وضعنا أرجلنا أو ضحكنا أو بكينا أو فرحنا أو حزنا أو صادقنا أو عادينا أو . . .

ففي جميع هذه الأمور نحن نتعامل مع الخارج والوجود الواقعي ، وذلك لأنّنا واقعيون بحسب الفطرة والغريزة (كما أوضحنا ذلك في المقالتين الثانية والثالثة ).

إذن لا بدّ أن نكون قد أضفينا على العلم اعتبار الواقعيّة أي أنّنا نعتبر الصورة الإدراكيّة هي نفس الواقع الخارجي ، ونعد الآثار الخارجيّة للعلم والإدراك .

ومن بين الحالات الإدراكية المتنوعة: العلم، الظن، الشك، الوهم، يتميّز العلم فقط بهذه الميّزة، وذلك لأنه في الحالات الأخرى (غير حالة العلم) لمّا كانت للإدراك ناحيتان وهو متزلزل فإنه لا يمكن أن يميل إلى جانب واحد ويستقر. فالموجود الذي يكون وجوده مظنوناً أوا مشكوكاً أو متوهماً لا يمكن أن يقال عنه إنه موجود، ولكنّ الموجود الذي هو معلوم الوجود وليس لدينا أيّ شكّ في وجوده هو الموجود (بلا قيد العلم) ولو أنه بحسب الدِّقة يكون معلوم الوجود. ولكننا عندما نصل إلى هذه المرحلة (هناك موجود عندنا وبحسب الدِّقة ليس موجوداً وإنما هو معلوم الوجود، أي أن لدينا صورته العلميّة لا نفس الموجود الخارجي) فإننا نلاحظ أيضاً أن معلوم الوجود هو معلوم الوجود لا معلوم معلوم الوجود، وهكذا كلّما تقدمنا أكثر فإننا نضع أيدينا على الواقع الخارجي (أي على العلم بالواقع الخارجي)

إذن لا بدَّ أن نحكم بأن الإنسان ـ وجميع الكائنات الحيَّة ـ لا يستغني أبداً عن اعتبار العلم (في مقابل مطلق الترديد) ، وهو يُضفي الاعتبار على العلم بحكم الاضطرار الغريزيّ ، أي أنه يأخذ الصورة العلميّة على أساس أنها نفس الواقع الخارجي . (اعتبار واقعيّة العلم ـ حسب اصطلاح هذه المقالة ـ هو نفس حجيّة القطع باصطلاح علم أصول الفقه) .

ولهذا فإننا لا نستطيع أن نتدخل في اعتبار العلم تدخلاً جديداً ، لا إثباتاً ولا نفياً ، فنحن نعجز عن سحب هذا الاعتبار عن العلم لأن كل خطوة نخطوها في هذا الطريق إنما هي خطوة في طريق العلم ، ولا نستطيع أبداً أن نمنح العلم اعتباراً جديداً لأن هذا الاعتبار نضفيه عليه في أوّل تعامل لنا مع الخارج شئنا ذلك أم أبينا ، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى نقطة في إطار حياته (كنموذج) خالية من العمل بالعلم .

فمثلًا يستطيع رئيس ما أو أي مصدر أعلى أن يقول جزافاً لمن هو تحت يده :

« من الآن فصاعداً عليك أن تترك من أوامـري ما لـك علم بها ، وعليك أن تعمل بالموارد المشكوكة » .

ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى هدفه ( الذي هو إلغاء اعتبار العلم ) بهذا اللعب المثير للضحك ، وذلك لأن هذا المأمور حتى إذا امتثل هذا الأمر فإنه يكون قد أطاع الأمر بالعمل في الموارد المشكوكة طاعة علمية ، فهو يعين جميع موارد الشك بالعلم .

وكذا الإنسان مشلاً في مورد المحذورات المحتملة فإنه يكف نفسه عنها ولا يقترب إليها (قاعدة دفع الضرر المحتمل)، فهو لا يشرب الماء الذي يحتمل كونه مسموماً، ولا يضع قدمه على المكان الذي يحتمل أنه بثر، ولا يلمس شيئاً يحتمل أنه من المواد القابلة للإنفجار. ولكن هذه الموارد يقف فيها الإنسان على مفترق طريقين أحدهما مقطوع الأمان، والأخر ليس محروز الأمان، وهو يختار الطريق الآمن بشكل يقيني مدفوعاً بغريزة العمل بالعلم. علاوةً على أنه يشخص احتمال المحذور بالعلم أيضاً.

#### ويُستنتج ممَّا ذكرناه :

١ ـ إن حجية العلم إحدى الاعتباريّات .

٢ \_ إن هذا الاعتبار من الاعتبارات العامة ( السابقة للاجتماع ) .

#### ملاحظتان

١ ـ بالنظر إلى قريحة المسامحة المستقرة في الإنسان من قاعدة اختيار الأخف والأسهل فإنه يلحق بالعدم ـ في مرحلة العمل ـ كلّ شيء غير مهم ، ونحن نستعمل هذا الأسلوب يوميّاً في كثير من الموارد ، من جملتها الإدراك الظنيّ ، فإذا كان الجانب المرجوح في طرفيّ الظنّ لا أهمية له فإننا لا نحسب له حساباً ، وبالتالي نجعل الظنّ القوي مكان العلم ونمنحه اسم العلم ، وهو ما نسمّيه بالظنّ الإطمئنانيّ الذي هو مدار عمل الإنسان ، وهذا هو بنفسه أحد الإعتبارات العامة .

ولا يخفى أن العلماء الماديين كما انحرفوا في العلم النظري فاندفعوا لإنكار العلم ( الإدراك المانع من النقيض ) فقد تورطوا في الإشتباه أيضاً في مجال العلم العملي ( مورد البحث ) فوقفوا في النقطة المقابلة لنا تماماً مدّ عين أن الإنسان يعمل دائماً بالظنّ وليس هناك أيّ علم .

وينبع هذا الرآي من شيئين: أحدهما إنكار أصل الإدراك العلميّ، وقد بيّنا في المقالات السابقة بطلان هذا الأمر، وأثبتنا أنه يقود إلى مسلك الشكّاكين (لست أدري). والثاني هو الخلط بين اعتبار الظنّ الاطمئنانيّ من ناحية وإلغاء اعتبار العلم من ناحية أخرى، وليعلم العلماء المادّيون أن

هنا حديثين وهما منفصلان عن بعضهما .

فتارة نقول أن الإنسان قد بنى على اعتبار غير العلم (الظن الاظمئناني) من العلم، وهو يتعامل معه تعامله مع العلم، وفي هذه الصورة يكون الاعتبار الحقيقي للعلم، ولا يغدو العلم الاعتباري (الظن الاطمئناني) إلا إحياء لاسم العلم.

وتارةً أخرى نقول: لا يعمل الإنسان بالعلم وإنما هو تابع دائماً للظنّ، أي أنَّ الإنسان في العمل يميل مباشرة نحو الرجحان والأولوية. وهذا كلام لا أساس له وفكرة ساذجة، لأنَّ الإنسان في اعتباريّاته العمليّة محكوم للطبيعة وتابع لهداية فطرته وغريزته، وكما ذكرنا في مطلع هذا الحديث فإنَّ الطبيعة والغريزة لكي تحقّقا أهدافها - تدفعان الإنسان نحو الواقع الخارجي وتربطان قواه الفعّالة والمدركة بالواقع الخارجي، والإدراك الذي يستوعب الخارج بشكل مطلق في ظرفه إنما هو العلم فحسب.

إنه لغريب حقّاً أن يدّعي الإنسان مثل هذه الدعوى ، فإذا كان الإنسان دائماً يأخذ في مورد العمل الظنّ ( الطرف الراجح ) ويختاره ، فهل هو يعين الرجحان أيضاً بالرجحان ، وهكذا يمتدّ هذا الرجحان المترتب إلى غير النهاية وبالتالي لا يتمّ لطرف أي ترجيح ( لا ظن الـترجيح ) ؟ أم أنه يصل في النهاية إلى العلم ، لأنه إذا قلنا في إحد المجالات : إنه راجح حقّاً ، فقد استعملنا العلم ؟

الملاحظة الثانية : إذا كان للإنسان علم بوجود شيء فإنه ما لم يصل إلى بطلان وجوده فإنه يبقى معتبراً للعلم الأول ، ودراسة الحالات المختلفة للحيوانات الأخرى تؤيّد أيضاً وجود هذا الأسلوب عندها .

وإذا كـان وجود شيء ينبغي فعله مـردّداً بين شيئـين فإنـه يقدم عـلى

فعلهما معاً ، أمّا إذا كان وجود ما لا ينبغي فعله مردّداً بين شيئين فإنه يكفُّ نفسه عنهما جميعاً .

وإذا لم يعلم وجود شيء فإنه لا يرتّب عندئذ على ذلك آثار وجوده . وإذا كان شيء مردّداً بين ما ينبغي فعله وما لا ينبغي (بين الخير والشر) فإنه يتوقف .

( هذه الأصول الأربعة هي نفسها التي يسمّيها علم أصول الفقه بد: الاستصحاب \_ الاحتياط \_ البراءة \_ التوقف ) .

ولمّا كانت هذه الأصول الأربعة قد أُشبعت بحثاً في مجالات أخـرى فإننا لا نطيل الحديث عنها في هذه المقالة .

## خاتمة هذا البحث

إن الإعتبارات العامة التي قصرنا الحديث الماضي على وجودها ليست منحصرة في الاعتبارات الخمسة التي استعرضناها (الوجوب الحسن والقبح - اختيار الأخف الأسهل - الاستخدام - العمل بالعلم)، بل هناك اعتبارات أخرى أيضاً تتميز بأنها عامة .

فهناك اعتبار الإختصاص واعتبار الغاية والفائدة في العمل وهما من الاعتبارات العامة ، لأننا إذا فرضنا إنساناً وحده وهو يحاول الاستفادة من المادة فإن صادفه مانع أو مزاحم (ولو أنه لم يكن إنساناً ولا كائناً حيّاً آخر بل كان مانعاً طبيعيّاً) يريد كفّ الإنسان الفعّال عن أصل الفعاليّة أو عن كهالها أو عن تكميلها فإنَّ الإنسان يضطرُّ أيضاً ليتحول إلى موقع الدفاع وبنشاطه الدفاعي يخصص هذه المادة بنفسه ويوجّه إليها تصرّفه . وهو في نفس الوقت يفكر بهذه النسبة التي بينه وبين المادة فيتجلى في فكره مفهوم الاختصاص (هذه المادة هي لي) ، وهذا المفهوم يعني الاختصاص المطلق الذي يشكّل أصل الملكية شعبة منه ، وكذا المصب والمنزلة وجميع الحقوق الذي يتفق عليها وعلاقة الزواج و . . . كلّ هذه شعب لذلك المفهوم .

وكذا ضرورة الفائدة في العمل ( لا بدُّ أن يكون للعمل هدف ) فإنها

من الاعتبارات العامة التي ذكرنا في مطلع حديثنا أنها تستنتج بنحو من الأنحاء من مفهوم الاعتبار .

ونستطيع أيضاً أن نظفر باعتبارات عامة أخرى ، ولكنَّ هذه الاعتبارات الخمسة المذكورة كافية لاستنتاج وتوضيح سائر الاعتبارات ( الاعتبارات اللاحقة للاجتماع ) وبيان أحكامها .

وعلى أي حال: فإن الاعتبارات العامة (الاعتبارات السابقة للإجتهاع) هي تلك الاعتبارات التي لا يجد الإنسان مفرّاً من اعتبارها في كلّ اتّصال له بالفعل، أي أنّ الذي يوجدها هو أصل ارتباط الطبيعة الإنسانيّة بالمادة في الفعل. ومن هنا فإنها لا يحتويها الفناء ولا يطرأ على ذاتها التغيير.

فالإنسان مثلاً يستطيع أن يطرد من عقله فكرة معينة بواسطة ظهور عوامل خاصة ، ولكنه لا يستطيع أبداً أن يكف نفسه أساساً عن التّفكير (لا بدّ أن أفكر) ، وأي مجتمع يستطيع أن يقتل الفكر الخاص لأحد أفراده ، ولكنه لا يستطيع إطلاقاً أن يغتال التفكير الثابت لكلّ فرد من أفراد المجتمع ، لأن الفكر الاجتهاعي حصيلة أفكار تراكمت وشكّلت وحدة فهي تقوم بنشاطها كالواحد الحقيقي ، وعند ثذٍ كيف يتصور أن يقوم مجتمع ( الفكر الواحد المتراكم ) بإفناء نفسه .

ونحن \_ بقريحة المسامحة \_ نطلق على كثير من الموارد اسم الانتحار ، ولكننا لو استعملنا الدِّقة لما وجدنا مصداقاً للانتحار في عالم الوجود .

أجل يستطيع الموجود الحيِّ مثلًا أن يربط نشاطه بمادة ما ، وتؤدِّي تلك الحادثة المربوطة به إلى القضاء على الموجود الحيِّ أو على قوة متعلقة به أو تشلّ نشاطها . فيقوم الإنسان مثلًا بخلط السمّ في الماء ثم تناوله (أي

أنه يؤدِّي نشاطاً ينسجم مع قـوة التغذيـة عنده وهـو الشرب) ولكن السمّ المذاب يقتحم المعدة ويفعل فعله فيقتله .

أو أنه يحدّق النظر في مصدر للنور قوي جداً كقرص الشمس فيؤدّي ذلك به إلى العمى ، أو أنه يشلّ إحدى قواه بواسطة قوة أخرى ، فيطبق أجفانه مشلاً ويمنع العين من الرؤية ، أو يضع أصبعيه في أذنيه فلا يعود يسمع ، ولكنه لا يمكن أبداً أن يطلب الإنسان \_ أو أيّ موجود آخر \_ من وجوده عدمه بصورة مباشرة ، ولا يستطيع أن يطلب من قوة ما إبطال نشاط نفس تلك القوة بشكل مباشر .

#### نستطيع أن نستنتج من هذا البيان هذه النتيجة :

صحيح أن الإعتبارات العامة ليست قابلة للتّغيير، ولكن يمكن التصرف في بعض منها عن طريق البعض الآخر، فيكون هذا إلغاء لبعض الاعتبارات العامة بوجه من الوجوه.

أي أنه يمكن إدخال مورد مّا في إطار نشاطها وإخراج مورد آخر منه ، وبالتالي يصبح هذا الغاء للاعتبار العام بالنسبة للمورد الأول منه ، مثلاً كان الناس في الأزمان الغابرة يستغلون الدواب والمحامل والأسرة المحمولة بواسطة الحمّالين للقيام بالأسفار الطويلة ، فهذه الوسائل كانت لازمة وحسنة وجيدة لطيّ المسافات البعيدة ، ولكنه بظهور وسائل حديثة كالسيارات والقطارات والطائرات فقد قضت قاعدة اختيار الأخف الأسهل بوضع الوسائل الحديثة مكان القديمة ، فسحبت من هذه الأخيرة صفة الضرورة والحسن واضفتها على الأولى (الحديثة) ، ومن الواضح أن أصل الحسن لم يلغ وإنما غير مكانه فقط .

ونـ لاحظ في كلِّ زاويــة من زوايا المجتمـع اليــوم مثــات الأمثلة لهــذه

التغييرات التي تحدث في مجال العادات والأداب والأخلاق والمعاملات الاجتماعيّة .

وكلُّ ما هناك هو أن أصول الاعتبارات العامة حيَّة دائماً ومستمرة في نشاطها ، والذي يتغير هو الموارد والمصاديق ، فيواصل المجتمع البشريّ تقدمه في إستخدام المادة والافادة منها ، وهو مشغول بزيادة الترفيه وإزالة ما يضايق الحياة ، فكل يوم يأتي يتغير فيه لون الحياة عن اليوم السابق عليه ، وهذا هو من لوازم الاتصال بين أصول الاعتبارات وفعلها وانفعالها فيها بينها .

ويُستنبط من هذا الكلام أن: «تغيير الاعتبارات هو بنفسه أحد الاعتبارات العامة ».

وتغيير الاعتبارات يمكن تلخيصه في النقاط التالية :

ا ـ المناطق المختلفة للأرض لا تتشابه من حيث الحرارة والبرودة وسائر الخواص والآثار الطبيعيّة ولها تأثيرات متنوعة وعميقة على طبائع أفراد الإنسان ، ومن هنا فإن لها تأثيراً كبيراً على كميّة الاحتياجات الاجتماعية وكذا على الاحساسات الباطنية والأفكار والأخلاق ، ويتبعها على الادراكات الاعتباريّة فتكون منفصلة عن بعضها في المناطق المختلفة .

فمثلاً احتياجات الحرارة والمبرودة في المنطقة الاستواثية تختلف عن احتياجات المنطقة القطبية وتكون في النقطة المقابلة لها ، ولهذا تكونان مختلفتين من حيث التجهيزات ، ففي المنطقة الاستوائية لا يحتاج الإنسان في أغلب أيام السنة إلا إلى إزار يشده على وسطه ، والزائد على ذلك يعتبر خرقاً للعادة ومثيراً للتعجب وقبيحاً ، أمّا في المنطقة القطبية فالأمر على عكس ذلك . ونلاحظ وجود اختلافات واسعة في الأفكار الاجتاعية

والعادات والآداب لسكان المناطق المختلفة على وجه الأرض ، ويعود قسم. عظيم منها لهذا السبب .

وكذا بيئة العمل فإنها مؤشّرة أيضاً في اختلاف الأفكار والادراكات الاعتبارية ، فالقلاح مثلاً يختلف عن التاجر ، والعامل عن صاحب العمل من حيث أسلوب التفكير ، لأن المشاعر التي توجدها الأشجار والأزهار والربيع والخضرة والماء غير المشاعر التي ترافق التعامل التجاري الذي يمتلء صخباً وضجيجاً ، واختلاف المشاعر يستلزم الاختلاف في الادراكات الاعتبارية .

Y ـ إن كثرة تكرار فكر ما على عقل الإنسان يجعله نصب عينه ولا يسمح له بأبعاده عن خاطره والالتفات إلى غيره ، وعندئذ يبدو هذا الفكر صحيحاً ومنطقياً وحسناً في نظره ، أمّا ما يخالفه فهو بعكس ذلك . ومن هنا تنهض وراثة الأفكار والتّلقين والعادة والتربية بدور مهم في تثبيت أو تغيير الأفكار الإجتماعية والادراكات الاعتبارية .

٣- نحن لا نشكُ بأننا بفضل قريحة التكامل نضيف دائماً إلى، معلوماتنا ، والحاصل إننا منذ الأيام الأولى التي نقتحم فيها عالم المادة نكسب معلومات كثيرة من كبارنا عن طريق الوراثة ونجعلها أساساً لتقدمنا في المستقبل ، فتتسع العلوم يوماً بعد يوم ، وكلّما اتسعت أكثر استطعنا أن نفيد بشكل أكبر وأكمل من مزايا البطبيعة بوساطة التطبيق العملي وأن نستأنس الطبيعة المتمردة بشكل أفضل ، ولهذا يرافق التغيير دائماً مفاهيم من قبيل « الحسن والقبح ولا بدّ ولا ينبغي » ، مثلاً لو فرضنا إنسانين أحدهما (إنسان اليوم » وهو جالس على كرسيّه الرائع في إحدى القاعات المنتازة للقصور الفخمة ويرتدي لباساً فاخراً قد خيط حسب آخر غط ،

وأمامه منضدة قد صُفّت عليها ألوان الأطعمة الشهية . والآخر (هو الإنسان البدائي) الذي كان ينفق عمره في ثغور الجبال ويستعيش بأعشاب الصحراء وفواكه الغابات . بالمقارنة بين هذين يتّضح لنا أنّ الإنسان قد قطع شوطاً طويلاً ترك خلاله ما كان يراه لا بدّ منه واعتبر أشياء كثيرة قبيحة بعد أن كانت عنده حسنة حتى انتهى به المطاف إلى هذا اليوم . قالإنسان أبداً لا يكفّ عن التفكير في الحسن والقبح ولكنه يغيّر موقفه باستمرار وبتقدم الحياة فيعتبر الحسن قبيحاً والقبيح حسناً ، لأن حاجات الحياة في الماضي ليست هي حاجات الحياة في العصر الحاضر بنفسها .

وإن تأملنا في المعلومات الاعتبارية وجدنا أن حال الادراكات الاعتبارية في التوليد والاستنتاج هو حال العلوم الحقيقية ، فنحن قد أخذنا مثلاً نسبة الوجوب (لا بدّ) من نسبة الضرورة الخارجية الموجودة بين العلة والمغلول الخارجيين ، والعامل الأساسي لهذا الاعتبار هو أننا لاحظنا ارتباط هذا الفعل بالقوة الفعّالة واشتهاله على مصلحة تلك القوة ، ومن الواضح أن هدا الوجوب الاعتباري ـ كالوجوب الحقيقيّ ـ يتحقّق بين الفاعل والفعل ( وهو الوجوب التعييني حسب اصطلاح علم أصول الفقه ) ، والمغلل وبحا الأمر لما كنا نلاحظ أحياناً أن فعلين مختلفين يشتملان ولكنه بعد إنجاز هذا الأمر لما كنا نلاحظ أحياناً أن فعلين مختلفين يشتملان القوة الفعلين ( لا على التعييني ) ، وبالتالي يظهر وجوب جديد نظلق عليه اسم الوجوب التخيري .

وعن هذا الطريق أيضاً تحدث جميع ـ أو أكثر ـ التغييرات التي تطرأ على اللغات المختلفة فتشمل الألفاظ والكلمات ، وذلك لأننا عندما نجعل لفظاً ما عبارة عن الوجود اللفظي لمعناه فإنه بعد مرور فترة على الاستعمال

تقوم قريحة التسامح ـ معتمدة على قاعدة ضرورة اختيار الأخف الأسهل بوضع لفظ آخر مكانه بحيث يشبهه وهو أيسر على الألسنة من الأول وشيئًا فشيئًا يؤول اللفظ الأول إلى النسيان . (مثل كلمة بطؤ مكان تبطأ ، وانبطح مكان تبطّح )(١) وقد يجد الباحث تغييرات أخرى غير هذه الثلاثة التي ذكرناها ولكن التغييرات في نوعها تعود إلى هذه الأقسام الثلاثة .

وقد تمتزج هذه الأقسام الثلاثة من التغييرات بأشكال متنوعة فتظهر من ذلك مجموعة من النتائج التركيبية ، ولهذا التغيير أمثلة عديدة في الآداب والعادات الاجتماعية ، ولعله من النادر أن يجد الإنسان مورداً لم تؤثر فيه عوامل التغيير المختلفة ولم يكن نابعاً من منابع متعددة .

<sup>(</sup>١) لقد ذكر المؤلف مثالين هنا من اللغة الفارسية وقد أثبتنا مكانها مثالين من اللغة العربية .

## القسم الثاني ـ الاعتباريات اللاحقة للمجتمع

إن المفاهيم الاعتباريّة التي استخرجها الإنسان الاجتماعي المعاصر من ذهنه لكثيرة إلى حدِّ أن تبويبها وعدّها يفوق الطاقة الفكرية ولـو أنها من صياغة الفكر والعقل.

ومن هذا كلّه فإن الإنسان يصوغ باستمرار مفاهيم جديدة تتناسب مع التقدم الاجتماعي والتكامل الفكري ، وهو يقدم لنا في كلّ يسوم نموذجاً أو أكثر في هذا المضهار .

وبهـذا نفهم أننا لـوعدنـا القهقرى واقـتربنا من الإنسان الاجتماعي البدائيّ لقلّت هذه المصوغات الفكريّة ولاقتربت من جذورها التي انشعبت منها هذه الغصون .

ولهذا فإننا في هذه المقالة ـ التي لا تتسع لتفصيل هذه الأمور ـ نتناول بعض الاعتبارات اللّاحقة للمجتمع والتي هي بمنزلة الأساس والأصل لهذه الاعتبارت .

## (۱) أصل ال<u>ل</u>ك

كما عرفنا من البحوث السابقة فإن جذور هذا الأصل موجودة قبل تحقق المجتمع ، وتتلخص فيها سمّيناه بالاختصاص ثم يتكامل بعد ذلك فيظهر بصورة الملك وهو ذو أثر خاص يعني جواز جميع التصرفات ، وقد اعتبر أصل الاختصاص أو الاختصاص المطلق في مورد بعض التصرفات ، فنحن نلاحظ إننا نستطيع أن نظفر ببعض الاختصاصات ( الامتيازات ) في ملك الآخرين ، أو نحظى باختصاص في بعض الموارد التي لا يتعلق بها الملك كاختصاص الزوجية والصداقة والجوار والأبوّة والبنوّة والقرابة وغيرها .

ولكل واحد من هذه الإختصاصات أيضاً قيود جديدة في مورده الخاص به بحيث يتناسب مع الاتصال والاحتياج الاجتماعي، ويتخذ عندئذ اسماً خاصاً، وبالتالي تعتبر له أحكام وآثار جديدة تنطبق على المورد المقصود.

وفي نفس الوقت تسمى مثل هذه الاختصاصات بـ « الحقوق » ، ويكون مورد الاختصاص ـ في نظر المجتمع ـ هو الفائدة تقريباً أو تحقيقاً ، فمنذ اليوم الأول الذي ميّز فيه المجتمع بين العين والفائدة فقد جعل

الاختصاص ( الحق ) بمعنى ملك الفائدة واعتبر الملك بمعنى الاختصاص بالعين ( الذي هو مورد جميع التصرفات المكنة ) .

وفي المرحلة التالية لهذا الاعتبار ظهر اعتبار المبادلة لإحساس أفراد المجتمع بالحاجة إلى المواد التي يتصرف بها الغير ولا سيّها المملوكة له ، ولو أن بعض الناس يحقّق هذا المقصود عن طريق الهجوم والتغلب ، كها نلاحظ هذا الأسلوب عند الأقوياء بعد تشكيل المجتمع ، وحتى في المجتمعات المختصرة المعاصرة توجد فيها هذه الظاهرة وإن كانت تغلّف بظواهر برّاقة ومغالطات عجيبة .

وبفضل اعتبار المبادلة ظهرت تقسيهات جديدة بوساطة الاختلافات النّوعية للهالك (الواجد لشروط التصرف وغير الواجد لها كالطفل والمجنون ، المالك الشخصيّ والمالك الاشتراكي بصوره المتنوعة والمالك إذا كان نوعاً أو هيئة أو منصباً) وبوساطة الاختلافات النوعيّة للأعيان المملوكة (الإنسان العبد والحيوان والنبات والجهاد ، والملك القابل للنقل والانتقال وغير القابل لها ، والملك الموجود وغير الموجود . . . الخ ) ، ثم أصبحت هذه منشأ لاعتبار مجموعة أخرى جديدة من المواضيع الاعتبارية الواسعة النطاق من معاملات مختلفة ووضع أحكام متنوعة لها .

ولعدم تعادل النسب بين المواد التي يقع عليها التبادل فقد ظهرت الحاجة إلى اعتبار النقد ، فيضعون إحدى المواد المرغوبة مقياساً لمعرفة قيمة سائر المواد التي يحتاجون إليها ، ولهذا الاعتبار أيضاً فروع يستلزمها ، منها مثلاً وضع النقد من ذهب وفضة وأوراق نقدية وصكوك وأوراق أخرى ذات قيمة ، مع ما لها من أحكام وآثار .

ولا تقتصر هــذه التّحولات الإعتباريّة عـلى مورد الملك بـل تمتد إلى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الموارد الأخرى من الاختصاص ، فيطرأ عليها ما يطرأ على الملك مع تغييرات تثناسب معها ، كأقسام الطلاق والمبادلات الحقوقية المختلفة .

وكلَّ واحد من هذه المواضيع الاعتباريَّة وآثاره الواسعة يكن دراستها بشكل علميَّ وإظهار وجهات نظر متنوعة فيها ، ولكن لهذه الدراسة مكانها الخاص بها وهي خارجة عن موضوع بحثنا ، ولا نهدف من تناول هذا الموضوع هاهنا إلَّا إلى إلفات النظر لهذه الملاحظة وهي :

إن جميع هذه المواضيع وخواصّها وآثـارها أمـور اعتباريّـة وصنيعة الذهن وليس لها في الخارج مطابق حقيقي .

## (۲) الکالم

من الأشياء التي يدركها الإنسان منذ المرحلة الأولى لتكوين المجتمع هو صياغة الكلام ووضع الألفاظ الدَّالة ، لأن كلَّ مجتمع ـ صغيراً كان أم كبيراً \_ فهو يؤكد حاجة أفراده لفهم مقاصد ونيّات بعضهم من قبل البعض الأخر .

وينبع هذا النشاط الإجتماعيّ - مثل سائر النشاطات الإجتماعية ذات الجذور العميقة - في بداية الأمر بصورة بسيطة من فطرة ساذجة ، كما نلاحظ ذلك في صغار الحيوانات مع أمهاتها عندما يبدأ بينها التفهيم والتّفهم ، وما يحدث أيضاً بين الطفل الإنساني وأبويه ، وتكون البداية من المحسوسات ، كما تفعل الدجاجة لتفهيم فرخها ، فتلتقط بمنقارها الحبة وتأكلها ، ويقوم الفرخ بنفس العمليّة فيحسّ بسدّ حاجته (ارتفاع الجوع) . وإذا كان الفرخ غافلًا فإن الدجاجة تطلق صوتاً أثناء قيامها بالتقاط الحب فيلتف الفرخ إلى جهة الصوت - بموجب غريزة البحث عن علل الحوادث التي هي من الغرائز الحيوانيّة - ويرى فعل الأم فيقلدها فيا فعلت ، ولهذا نظائر كثيرة في الإنسان وسائر الحيوانات . وكما نلاحظ فإنه فعلت ، ولهذا نظائر كثيرة في الإنسان وسائر الحيوانات . وكما نلاحظ فإنه في هذه المرحلة تكون دلالة الصوت على المعنى المقصود من قبيل الدلالة في هذه المرحلة تكون دلالة الصوت على المعنى المقصود (بوجوده الخارجي)

للمخاطب وجميع الأصوات متشابهة في إفادة هذا الأمر ولا تمييز بينها ولكنه بعد تكرار هذه العملية عدة مرّات فإن ذهن المخاطب يعتقد بلون من الملازمة (تشبه تداعي المعاني) بين الصوت والمقصود، فبمجرد أن يسمع الفرخ الصوت من بعيد فإنه يسرع نحو أمه بقصد التقاط الحب.

ومن ناحية أخرى فإن تنوع الإحساسات الباطنية كالحبّ والبغض والصداقة والعداوة والانفعال والشفقة والتملق والرغبة الجنسية وغيرها يؤتسر تأثيراً لا يمكن إنكاره في شكل الصوت ، ولهذا تتنوع الأصوات وتتعدد بالأصوات المختلفة على مقاصد متنوعة نسبيًّا ويدرك أشياء خافية على الحواس ، ولكن دلالة الصوت على المقصود لا تزال عقليَّـة وطبيعيَّة كما هو واضح ، وفي هذه الحال يدرك ذهن المستمع ـ ولا سيّما الإنسان ـ العلاقـة بين الحادثة وصوتها الخاص بشكل من الأشكال قلّ أو كثر ، ثم يحكى ـ بصورة تدريجيّة ـ تلك الحوادث بالأصوات الملازمة لوجودها ، ونتيجة ذلك أن تتميز حروف الهجاء من بعضها وتنظهر الكلمات المركبة ، وكما نلاحظ فإن عدداً كبيراً من الكلمات في اللغات المختلفة يكون حكاية لأصوات تظهر في الحوادث التي تقارنها تلك الأصوات ، ويؤثِّر إلى حـدٍّ كبير في هـذا المجال استعمال الاشارة باليد والرأس والعين وسائر الأعضاء ، ويقارن هذه الأمور إنَّ الإنسان بمجرد سماعه للكلمة ، فإنه يتلكر الحادثة مباشرة ، فتخلى الدلالـة العقليّة والـطبيعية مكـانها للدلالة اللفـظيّة ، وعنـدما يـظفر الإنسان بهذه الميّزة يكون متمتعاً بنعمة الكلام . حتى ينتهي الأمر بالإنسان إلى حدٍّ أنه أثناء التكلم أو الاستهاع يكون غافلًا عن الألفاظ وملتفتاً فقط إلى المعاني وكأنه يقول المعنى أو يسمعه ، أي أنَّ المعنى قد أصبح هو اللفظ بحسب عقيدته ، ومن هنا يسرى جمال المعنى وقبحه ، حبَّه والنفور منه إلى اللفظ ، وقد تنتقل صفة من معنى إلى لفظ ومن لفظ إلى معنى آخسر وهكذا . . .

وحينائدٍ يكون الاعتبار قد قام بمهمته وقد أصبح اللفظ عين المعنى. بحسب الاعتبار .

وقد أدَّى اختلاف البيئات التي أوجدها أفراد الإنسان بسبب الهجرة والانقسامات القومية من ناحية ، ووضع الألفاظ الجديدة لمواجهة الإحتياجات المطارئة بسبب تكامل الحياة الاجتماعية من ناحية أخرى ، واختيار الأخف الأسهل من ناحية ثالثة ـ كلّ هذه الأمور قد أدّت إلى اشتقاق لغات مختلفة من لغة أصلية واحدة . وإلى ظهور لهجات متعددة في البيئات المختلفة .

وفي جميع الكلمات أصبح اللفظ ممثّلًا للمعنى ، بل أصبح نفس المعنى في ظرف الاعتبار ومجال التّفهيم والتّفهم .

#### الرئاسة والمرؤوسية ولوازمهما

إن التأمل العميق في سلوك المجتمعات الإنسانية وحتى المجتمعات المتقدمة المعاصرة ، وكذا دراسة التاريخ المنقول عن حياة الإنسان في المراحل القريبة نسبيًا ، ودراسة الآثار التاريخية الأخرى للمراحل البعيدة والطويلة التي عاشها الإنسان بشكل جماعيّ ـ كلّ هذه تبين لنا أنه بمقتضى غريزة وقريحة الاستخدام يقوم الأفراد الذين هم أقوى من الجميع في المجتمعات البدائية ـ ولا سيّا الذين يتمتعون بقدرة جسمية وقوة إرادية أكثر ـ باستخدام الأفراد الآخرين في المجتمع ، تماماً مثل استغلالهم للموجودات الأخرى من جمادات ونباتات وحيوانات ، فيفرضون عليهم إرادتهم ، أي أنهم يوسعون وجودهم الفعّال لتحقيق نسبة بينهم وبين الأخرين تشبه نسبة الروح إلى البدن ، أو بعبارة أوضح ولعلّها أقدم نسبة الرأس إلى البدن .

فالقرائن تشير إلى أن الإنسان قد أدرك أهمية للرأس في البدن أكبر من أهمية القلب فيه ، وعلاوة على ذلك فإنه يكون أعلى منها جميعاً بحسب الحس ، ولهذا اقتبست من « الرأس » مثل هذه النسب من قبيل : رأس الخيط ، رأس الطريق ، رأس الجماعة ، رأس الجيش ، رأس السلسلة ، وغيرها .

ونتيجة لهذا الاعتبار فقد أعتبرت اللوازم الطبيعية لحقيقة هذه النسبة ( نسبة الرأس إلى كلِّ واحدٍ من الأعضاء الفعّالة وإلى مجموع البدن ) من وقبيل حكم المجتمع والانقياد الجهاعيّ والانقياد الفرديّ ومجموعة من المقررات والرسوم والآداب التي تبين منصب الرئيس وتعدّ من مظاهر احترامه وتعظيمه ، مثل ألوان المجاملات والتواضع والعبادات الكبيرة والصغيرة التي تتناسب بشكل من الأشكال مع كهال المجتمع الفعلى .

ومن ناحية أخرى فإن اعتبار الرئاسة لمّا كان وليد اعتبار المجتمع والعدالة الاجتباعيّة (كما ذكرنا ذلك آنفاً) فقد تمّ وضع مجموعة من الاعتبارات المناسبة لصالح المرؤوس وضد الرئيس وهي في الواقع جواب للاعتبارات التي هي لصالح الرئيس وضد المرؤوس، ولما كانت هذه الاعتبارات لصالح المرؤوس وضد مصالح الرئيس فإن لها نسبة عكسيّة من حيث القوة والضعف مع القوة الرئيس وضعفه، فكلّما كان منصب الرئاسة أقوى فإنَّ تأثير اعتبارات المرؤوس وحقوقه تكون أضعف، وكلما كان ذلك أضعف تكون هذه الاعتبارات أقوى . وكذا قدرة المرؤوس وقوته فإنَّ لها تأثيراً عكسيًا على اعتبارات الرئيس ومزاياه .

وبأقل التفات يستطيع الإنسان أن يفهم أن اعتبار الرئاسة هذا يستتبع اعتبارات كثيرة واسعة النطاق لا يهمنا في هذا البحث تشخيص ماهيّتها ، ونكتفي باستعراضها بصورة مجملة كها فعلنا في نظائرها ، ولكنه يوجد من بين هذه اللوازم شيء يتميّز بأهمية كبيرة وتأثير عميق في المواضيع السابقة واللاحقة وهو اعتبار الأمر والنّهي ولو احقهها .

#### الأمر والنهي والثواب والعقاب

إذا تأملنا في الأمر وطلب شيء من شخص آخر وجدناه يعني ربط الارادة والرغبة بفعل الشخص الآخر ، ولمّا كانت إرادة أي فردٍ مريد لا تتعلق بحسب الواقع - إلّا بفعله أي بحركات عضلاته ، وكذا فعل الشخص الآخر فإنه لا يمكن أن يكون متعلّقاً إلّا لإرادته بنفسه ، إذن لا بدّ أن يكون ربط المريد إرادته بفعل غيره هو من قبيل الاعتبار والادعاء ليس غير ، ومن هنا يصبح لاعتبار تعلق الارادة ارتباط مباشر باعتبار الرئاسة الذي فسرناه بأنه توسيع لوجود الذات وجعل الآخرين جزء من هذا الوجود ، وبالتالي لا بدّ من القول أن الأمر عندما يأمر فهو يجعل المأمور جزء من وجوده وكأنه أحد أعضائه الفعّالة ، إذن تكون النسبة بين العضو المأمور والفعل هي نسبة الوجوب ( لا بدّ ) ، كما أن النسبة بين العضو التكوينيّة » .

وبالنظر إلى أن الوجوب الحقيقيّ يختلف اختلافاً واضحاً عن الوجوب الإعتباريّ من حيث القوة والضعف، فاستشعار هذا الضعف في الارادة الاعتباريّة والوجوب الاعتباريّ قد حمل الإنسان على اعتبار الجزاء، أي اعتبار الثواب في حالة الطاعة والامتثال، والحدِّ الأدنى منه هو الثناء

والمدح والشكر ، واعتبار العقاب في حالة المخالفة والعصيان ، والدرجة الدنيا منه هي الذم واللوم والتانيب .

ولقوة الجزاء وضعف أيضاً تناسب عكسي مع قوة منصب الأمر وضعفه ، أي كلّما كان الأمر أقوى فإن اعتبار جزاء الموافقة يكون أضعف واعتبار جزاء المخالفة يكون أقوى ، وكلّما كان الأمر أضعف فإن اعتبار جزاء الموافقة يصبح أقوى واعتبار جزاء المخالفة يغدو أضعف .

ومع هذا فإن المعروف هو أن جزاء الموافقة ليس واجباً ، لأنه من لوازم آمريّة الأمر أي رئاسة الرئيس ، ولكن جزاء المخالفة بمعنى استحقاق المأمور المتمرّد لازم وضروريّ وإن كانت فعلية الجزاء متوقفة على إرادة الأمر .

وفي هذه المرحلة تكون الطاعة والمعصية بالنسبة للإرادة الاعتبارية ( الأمر ) قد اعتبرتا حسب الانقياد الحقيقي والعصيان الواقعي ، أي أن الطاعة مأخوذة من المطاوعة وقبول التأثير الخارجي ، والمعصية مأخوذة من العصيان وعدم قبول التأثير الخارجي .

وبناء على هذا تصبح نسبة الطاعة إلى كلِّ امتشال معينٌ لأمر خاص هي نسبة الكليّ إلى أفراده ، وكذا نسبة المعصية إلى كلِّ تمرّد خاص .

أما النسبة بين الطاعة والمأمورة فهي نسبة الـوجوب ، كما أنّ النسبة بين الفعل (متعلق الأمر) والمأمور أيضاً هي نسبة الوجوب .

ولمّا كان الإنسان يستعمل الطاعة والوجوب بحسب فطرته في مورد الرئاسة والأمر لذا فإنه كلّما وجد وجوب الطاعة فإنه يعتقد بوجود «الأمر» ويثبت وجود الأمر والحاكم أيضاً .

كما أن تنفيذ مقتضيات الغرائيز والعواطف مثل مقتضيات الرغبة

الجنسية أو الصداقة أو العداوة نعتبره طاعة لحكم الغريبزة وأمرها ، وكذا أداء الأمور الواردة في الشرائع الساوية فإننا نعده امتثالاً لأمر الشرع ، ومطابقة العمل لنصوص أحد القوانين المدنية نعتبره طاعة لحكم القانون وأمره ، وتوجد مجموعة من الأمور التي تحكم الفطرة بضرورتها ويكمن فيها صلاح المجتمع مع تكامل الفرد ، ونحن نسميها بالأحكام والأوامر العقلية ونعتبر القيام بها طاعة للأوامر العقلية (أو طاعة لأمر الضمير) ونعتقد بوجود مجازات فيها من شكر أو تأنيب .

إذا أحطنا بأطراف هذا الموضوع فسوف نجد أن هذه المفاهيم الإعتبارية والأفكار التي صاغها الإنسان كالبحر العميق الذي يغطي جميع إدراكاتنا وقد نفذ إلى أعهاق أفكارنا قد كان لها أصل واحد هو الرئاسة والمرؤوسية ، وليس لها إلا قوة فعالة واحدة هي أصل الإستخدام السابق الذكر .

وَكُلَّ فَكُرة حَدَيثة تقود إلى تكامل المجتمع وكل تخطيط جـديد يقـترح إنما هو يقتفي عملًا قام به الإنسان بحسب فطرته الأولية ، وهو ينسـج على أساس ذلك النموذج الأولي .

وواضح أنَّ هذه جميعاً نماذج مبيّنة للنظام الحقيقيّ للعّليـة والمعلوليّة الذي يتجلى حتى في الأفكار الاعتباريّة .

والحديث في اعتبار النهي كالحديث الذي قدمناه حول اعتبار الأمر ، سوى أن الاعتبار الأولى ( النهي ) لا ينبغي تفسيره باعتبار تعلق الإرادة بترك الفعل ، لأن الإنسان عندما لا يفعل شيئاً بإرادته وقصده فإن حقيقة إرادته لم تتعلق بعدم الفعل وتركبه ، فالإرادة ليست قابلة للتعلق بالعدم وإنمنا حقيقة اعتبار النهي هي اعتبار عدم تعلق الإرادة بالفعل ، ولكن لما

كان الإنسان دائماً يريد فعلاً آخر مكان عدم إرادة فعل ما ، فإن التفات النساس ينصرف إلى هذا الشيء ويتصورون أن الإنسان قد أراد عدم الفعل .

وعلى أي حال فبعد تحقّق اعتبار النهي تجعل اعتبارات فرعيّة له حسب المناسبة وما يقتضيه معناه كها كان ذلك لازماً في الأمر . فبين الشخص المنهي والفعل المنهي عنه نسبة (مثل نسبة وجوب الترك) تسمى بالحرمة ، كها كانت في الأمر نسبة تسمى بالوجوب، ويظهر أيضاً الثواب والعقاب والمدح والذم بالخواص والكيفيات التي مرّ ذكرها في الأمر .

ويجب أن نعلم: أن نسبة الوجوب ( لا بدً ) في جميع الاعتباريّات مأخوذة من الوجوب أو المضرورة الخارجيّة كما ذكرنا ذلك في مطلع هذه المقالة . ولهذا فإن نسبة الحرمة مأخوذة أيضاً من ضرورة العدم ، ومن المؤكّد أنه في المكان الذي ليس فيه ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم فإن نسبة الطرفين هي الموجودة والمعتبرة ، وهي التي تسمى « الإباحة » ، وبهذه النسب الثلاث ( الوجوب الحرمة - الإباحة ) تتم مطابقة الاعتبار للحقيقة ، إلا أنه توجد بين العقلاء وأبناء المجتمع نسبتان أخريان هما الاستحباب والكراهة ، وتعني الأولى رجحان الفعل وتعني الثانية رجحان الترك ، وهاتان النسبتان ليستا مأخوذتين من الواقع والخارج بشكل مباشر كما هو واضح ، لأن كل ما هو متحقق في الخارج فإنه يتميز بنسبة الضرورة .

أجل قد يتَّصف فعل بالرجحان في ظرف العلم ، وهي صفة الفعل الذي خرج من مرحلة التساوي ولم يصل إلى حدِّ الضرورة ، وعندئذٍ إذا تعلَّقت هذه النسبة بالفعل فستصبح رجحان الفعل ( الاستحباب ) وإن

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تعلقت بالترك فستكون رجحان الترك ( الكراهـة ) ، وفي نفس الوقت فهان النسبتين ( الاستحباب والكراهة ) يشيع استعمالهـها بين الناس جنباً إلى جنب مع النسب الثلاث الأخرى ( الوجوب والحرمة والإباحة ) .

# ( ٤ ) الاعتبارات في حالة تساوي الطرفين

إن لدينا أيضاً مجموعة من الاعتبارات التي لوحظ فيها تساوي الطرفين وهي معتبرة للأفراد المتساوين ( لا رئاسة بينهم ولا مرؤوسية ) وقد دفعت إليها حاجة المجتمع ، مثل ألوان المبادلات والارتباطات والحقوق الاجتماعية المتعادلة ممّا لا يحتاج إلى شرح مفصّل .

ولا بدّ من الالتفات إلى أن اعتباريّات باب الرئاسة والمرؤوسية يجري استعمالها أيضاً في هذا الباب ، من قبيل الأمر والنهي والثواب والعقاب . وكلَّ ما هناك هو أن الأمر والنهي في هذا الباب ليسا مولويين بل يعتمدان على حسن الفعل وقبحه ، وكذا الجزاء فإنه يعتمد على نفس الفعل ، ولهذا لا تسمى هذه الأوامر والنواهي بالمولوية بل يطلق عليها اسم « الارشادية » ، أي أن هذه الأوامر والنواهي تهدي وترشد إلى فائدة الفعل ، فنقول مثلاً أفعل هذا الفعل حتى تظفر بالسعادة أو الفائدة الكذائيّة .

# علاقة الاعتباريات بالحقائق المترتبة عليها أو

# كيفية ارتباط علوم الأنسان المجعولة بنصائصما الواقعية

كما ذكرنا في بداية هذه المقالة فإن بحثنا في العلوم الاعتباريّة يكون على ثلاثة أقسام :

١ ـ كيفيّة ظهور العلم الاعتباريّ من الإنسان .

٢ ـ كيفيّة ظهور الكثرة في العلوم الاعتباريّة ( الانقسامات ) .

٣ - كيفية ارتباط العلوم الاعتبارية بآثارها الواقعية والحقيقية ، أي بالأعمال الخارجية لوجود الإنسان .

فالإنسان عندما يقطع هذه المراحل الشلاث فإنه يكون قمد أوصل نفسه إلى الحقائق أي إلى خواصه الواقعية ، وبعبارة أخرى فهو يوسط العلوم التي هي صنيعته ويتكامل بحقائق التكامل .

وكل ما دار من حديث لحد الآن فهو يتعلق بالقسمين الأولين من هذه الثلاثة ، ونحاول الآن إلقاء بعض الضوء ـ بالمقدار الذي يسمح به المجال في هذه المقالة ـ على القسم الثالث .

في البدء نحتاج إلى مقدمة نـذكر فيها أنه لا بـد من الأخـذ بعين الاعتبار النظريات التالية :

١ \_ إلى الحدِّ الذي انتهت إليه مشاهداتنا وتجاربنا في عالم المادة فإن

جميع الموجودات التي تمّت دراستها نشطة وفعّالة في إطار وجودها ، ولم نلاحظ موجوداً غير فعّال .

٢ ـ إن نشاط أيّ موجودٍ يكون مناسباً وملائهاً لوجوده (لصالح وجوده وبقائمه)، ومن هنا فنحن لا نعرف موجوداً يخطو نحو عدمه أو ضرره، وتحتاج هذه النظرية إلى توضيح، وقد قدّمنا في البحوث الآنفة توضيحاً كافياً في هذا المجال.

٣ ـ يتم هذا النشاط دائماً بوساطة الحركة (ألوان الحركات التي يقوم بها كلّ موجود وهي متناسبة مع ذاته) التي يؤدّيها كلّ موجود فعّال وينال الخاية من تلك الحركة التي هي كاله ، وبذلك فهو يكمّل وجوده (من الواضح أن وجوده ليس مستثنى من قانون الحركة ، وسوف نثبت ـ بعون الله ـ في المقالات اللّاحقة أنه متحرك بالحركة الجوهرية ، ونسمع اليوم على السنة العلماء المعاصرين فرضيّة تقول : عالم الطبيعة = الحركة ) .

٤ ـ بعض الموجودات تقوم بهذا النشاط والحركة التكاملية عن طريق العلم (التفكير) ، والقدر المتيقن أن الإنسان من هذه الفئة ، وسائر أنواع الحيوان أيضاً منها تقريباً أو تحقيقاً .

ومن الواضح أنه لا ينبغي تصوّر كون جميع الحركات التي تتحقّق في إطار وجود الإنسان أو سائر الحيوانات حادثة عن طريق العلم ، أي لا يمكن إقامة البرهان لإثبات أن جميع حركات الإنسان ـ طبيعيّة كانت أم إراديّة ـ علميّة وتؤدّي عن طريق العلم ، وإن كان إنكار ذلك أيضاً لا يمكن إثباته ، لأننا بتأمل بسيط ندرك فرقاً واضحاً بين نشاط الأجهزة المداخلية من هضم ونمو من ناحية والكلام والنظر والأكل من ناحية أخرى ، ففي القسم الأول وإن كنا أحياناً نظفر بالعلم بوجود العمل ،

ولكن وجود هذا العلم وعدمه لا يؤثّر إطلاقاً في العمل ، ولكنه في القسم الثاني إذا انعدم فإن العمل لا يوجد أيضاً

إذن العلم ( التفكير ) من الوسائل العامة التي يستخدمها جنس الحيوان للقيام بأعماله ونشاطاته الخاصة به ، أي أن ارتباطه بحركاته ومتعلق حركاته ( المادة ) يكون عن طريق العلم .

٥ ـ إن العلم الذي هو الوسيلة المباشرة لـلاستكمال الفعـليّ للإنسـان وسائر الحيوانات هو العلم الاعتباري لا العلم الحقيقي .

توضيح هـذه النظريـة : كها مـرّ علينا في أول هـذه المقالـة فإن كـون العلم وسيلة لنشاط الإنسان يحصل عن هذا الطريق .

وهو أن العلم يكشف للإنسان ما وراءه والخارج عنه ليدركه ، ولا شك أن إدراك ما وراء العلم يكون لغاية تمييز الإنسان كهاله (أي أنه يعرف الشيء الذي يرفع حاجته ويسد نقصه ويميزه عن غيره) ، ولهذا يضطر الإنسان ليخلط طلبات قواه الفعالة ـ التي هي مظاهر لاحتياجه وطلبه للكهال ـ بالعلم والادراك ، ثم يربط تلك الطلبات بالمادة الخارجية ويطبق صورتها على المادة حتى تتصل بها قواه الفعالة بوساطة الحركات المتنوعة. وها هنا ترتبط قوة الإنسان الفعالة بالمادة التي تتعلق بها فعاليته .

وكما أشرنا من قبل فإن هذه العلوم - التي تكون رابطاً بين الإنسان وحركاته الفعلية - هي العلوم الاعتبارية لا العلوم الحقيقية ، وإن كانت العلوم الحقيقية أيضاً لا يمكن الاستغناء عنها ، لأنه كما أثبتنا ذلك فإن الاعتبار لا يكون من دون وجود الحقيقة المحض ، مشلاً عندما نشرب الماء ، لا بد أولاً أن نشاهد الصورة الإحساسية للعطش من جهاز الهضم ، ثم تتجلى منها الرغبة في الارتواء فنستعمل نسبة الوجوب

والضرورة بيننا وبين الارتبواء ، ولما كنّا نعهد هذه اللّيزة في الماء ، إما بالتجربة وإما بالتّعلم من الآخرين ، لذا فإننا نضفي على الماء م ورة المطلوب والمحقّق للارتبواء ، ثم نجعل نسبة الوجبوب بيننا وبين الحركة الخاصة التي تستطيع توفير تناول الماء ، وفي هذه الحال تكبون القوة الفعّالة وحركتها ( الفعل الخاص ) .

ولو لم يكن جهاز تطبيق وتوسيط الوجوب فإن العلوم والإدراكات الحقيقيّة في مورد الماء لا توجد الفعل ، لا في الوقت الذي كان فيه الإنسان بدائيّاً أو طفلًا وهو لا يعرف اسم الماء بل كان يرى الماء فحسب ، ولا في العصر الذي عرف فيه أن الماء هو العنصر الوحيد الذي تركب منه كلّ العالم ، ولا في الوقت الذي سمع فيه من اليونانيين أن الماء هو أحد العناصر الأربعة ، ولا في العصر الذي تم فيه إثبات أن الماء مركّب مثل العناصر المركبات ـ من الأوكسجين والهيدروجين بنسبة ٣٣٪ و ٢٦٪٪ .

ولو أننا قمنا - بعنوان التجربة - بحذف أحد أجزاء جهاز تطبيق وتوسيط الوجوب فإن نشاط القوة الفعّالة سيتوقف ، مثلًا لو أن جهاز ألهضم لم يشعر بالعطش، أو أنه أحسّ بالعطش ولكنه - لانشغاله في مجال آخر - لم يفكر في الارتواء ، أو أنه فكر فيه ولكنه - لوجود محذور مزاجي أو خارجي - لم ير الارتواء ضرورياً الآن ، أو أنه كان يتمتع بهذه الأمور جميعاً ولكنه - لعدم الماء - لم يحقق نسبة الوجوب بينه وبين فعله ( الحركة ولكنه - لعدم الماء - لم يحقق نسبة الوجوب بينه وبين فعله ( الحركة الخاصة ) ، ففي هذه الصور جميعاً لا توجد الحركة ولا النشاط .

ومن هنا يتضح أن الإنسان لا يتوقف أبداً عن الحركة والنشاط بعد إدراكه لوجوب الفعل ، كما إذا كانت لنا في بعض الموارد ملكة عمل ما مشل ملكة التكلم فإنناً لا نكون بحاجة إلى التفكير ولا سيّما في صفّ

الحروف بعد بدء الكلام ، وكذا في المجالات التي لا يظهر في المخيّلة سوى فكرة واحدة تتعلق بمورد الفعل وذلك لإعراض محلية خاصة ، مثل الإنسان غير المتمرّس ، وفجأة يجد نفسه على قمة جدار يرتفع عن الأرض خمسين متراً أو على رأس منارة شاهقة جداً فمن البديهيّ أنه .. لشدة خوفه . لا يفكر إلا بالسقوط ، وبالتالي فإنه يسقط ، أو مثل شخص يفاجاً برؤية أسد هائج فهو إن خطرت في ذهنه فكرة الفرار فإنه يفرّ من دون توقف ، وإن ملأت نفسه هيبة الأسد فإنه يتسمّر في مكانه ويغفل عن الفرار تماماً ، وإن دهشته فكرة هدف الأسد وافتراسه أو عدم افتراسه له فإنه سيصبح مسحّراً له ويتبعه خطوة ويسمى بد « المستسبع » .

إن مثل هذه الحركات هي بشكل عام أفعال اختياريـــة وإرادية ، وفي هذه الموارد لا يوجد أمام القوة الفعّالة سوى فكرة واحدة ولهذا تتعـين نسبة الوجوب فيقوم الإنسان بالعمل بإرادته واختياره .

وأحياناً عندما يحتاج الإنسان إلى التفكير والتروي لإنجاز فعله الإرادي - كما يحدث ذلك في أغلب أفعالنا - ففي الواقع هو أن الإنسان يبحث عن عنوان من بين العناوين المختلفة القابلة للانطباق على الفعل، وبحصول الانطباق يظفر الفعل بنسبة الوجوب المطلق (بلا تقييد)، ويتضح هذا الأمر بشكل أكبر بالعودة إلى حديثنا السابق في موضوع اعتبار الوجوب.

وكذا في الموارد التي نتصور فيها لأول وهلة أن الفاعل المختار أصبح فيها مجبراً ، مثل الشخص الذي يهدّد بالقتل إذا لم يفعل شيئاً معيناً . ففي الحقيقة هي أن الشخص الذي يفرض شيئاً بهذا الشكل فهو يجعل الامتناع عن الفعل ملازماً للقتل ، ومن هنا فإن الفاعل لا يفكر في « الامتناع عن

الفعل » بل يجد نفسه أمام فكرة واحدة وهي فكرة « الفعل » ، ولا يبقى عندئذ موضوع للترك ، وكما هو واضح فالفاعل في هذه الصورة يتمتع بإرادة الفعل واختياره ، وإن كان اختياره للفعل قد تم عن طريق الإضطرار ، أي لم يكن له بدُّ من اختياره حيث إن الطرف المقابل للفعل محظور عليه .

ولا يتنافى هذا القول مع ما يؤكده العقلاء من أن الفعل الجبري لا يعتبر مستنداً إلى اختيار الفاعل ، ولهذا يسقطون عنه استحقاق الثواب والعقاب ، كما أن كون الفعل اختيارياً لا يتنافى مع ما ذكرناه في بداية الحديث من كون صدور الفعل من القوة الفعالة ضرورياً في حالكة التشخيص .

ولموضوع الجبر والاختيار نتائج علمية كثيرة ولكننا نحجم عن ذكرها لأنها خارجة عن أهداف هذه المقالة ، وبهذا نختتم هذه المقالة والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين .

### قائمة بالمسائل التي شرحناها في هذه المقالة

- ١ هناك مجموعة من العلم التي ليس لها مطابق خارج التوهم
   ( الاعتباريّات ) .
  - ٢ ـ العلوم الاعتباريّة تكون تابعة للإحساسات الباطنيّة .
    - ٣ ـ كلِّ اعتبار هو حقيقة .
    - ٤ ـ لا تكون العلوم الاعتباريّة بلا آثار خارجية .
    - ٥ ـ معرّف الاعتبار هو اعطاء حدّ شيء لشيء آخر .
      - ٦ ـ لا يجرى البرهان في مورد الاعتباريّات .
      - ٧ ـ قد ينتج العلم الاعتباريّ علماً اعتباريّاً آخر .
- ٨ ـ يقوم الإنسان بصياغة مجموعة من العلوم الاعتباريّة بوساطة أعمال قواه
   الفعّالة .
- ٩ ـ إن العلامة التي تعرف بها اعتبارية علم ما هي أننا نستطيع إدخال نسبة
   الوجوب ( لا بد ) عليه .
- 1 الاعتباريّات على قسمين : الاعتباريّات بالمعنى الأعمّ والاعتباريّات بالمعنى الأخص :
  - ١١ ـ الاعتباريّات الاجتماعية على قسمين :
    - أ ـ الاعتباريّات العامة الثابتة .

- ب ـ الاعتباريّات القابلة للتغير.
- ١٢٠ ـ تنقسم الاعتباريّات بالمعنى الأخص بتقسيم آخر على قسمين:
  - أ ـ الإعتباريّات السابقة للمجتمع .
  - ب \_ الاعتباريّات اللّاحقة للمجتمع .
  - ١٣ \_ الوجوب من الاعتبارات السابقة للمجتمع .
    - ١٤ \_ الوجوب هو أول اعتبار .
  - ١٥ ـ الحسن والقبح من الاعتبارات السابقة للمجتمع .
- ١٦ \_ اختيار الأخف الأسهل أيضاً من الاعتبارات السابقة للمجتمع .
  - ١٧ ـ أصل الاستخدام والمجتمع .
  - ١٨ ـ اعتبار العلم سابق للمجتمع .
    - ١٩ \_ اعتبار الظنّ الاطمئناني .
  - ٢٠ ـ اعتبار وظيفة الإنسان عند فقدان العلم .
- ٢١ ـ نستطيع التصرف، في بعض الاعتباريات عن طريق البعض الاخر أو نسقط بعض الاعتبارات الثابتة .
  - ٢٢ ـ إن تغيير الاعتبار هو أحد الاعتبارات العامة ..
    - ٢٣ ـ الاعتباريات الله حقة للمجتمع:
      - (١) الملك .
    - ٢٤ ـ اعتبار الرئاسة والمرؤوسية ولوازمهما .
      - ٢٥ ــ اعتبار الأمر ولوازمه .
      - ٢٦ ـ ينقسم الأمر على قسمين:
        - أ ـ الأمر العقلي .
        - ب ــ الأمر غير العقلي .
          - ٢٧ ـ النهي .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٢٨ ـ اعتبار بقية الأحكام ـ الحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة .

٢٩ ـ الاعتبارات في حالة تساوي الطرفين .

٣٠ ـ كيفيّة ارتباط الاعتباريّات بالخواصّ الواقعيّة المترتبة عليها .



## محتويات الكتاب

| لصفحة | الموصوع                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ٥     | تصدير الجزء الثاني                                        |
| ٦     | المقالة الخامسة : ظهور الكثرة في الادراكات                |
| ١١    | مقدمة المعلق                                              |
| ٤٣    | ظهور الكثرة في العلم والادراك                             |
| ٦٧    | الجذور الاولى للادراكات والعلوم الحصولية                  |
| ٧٧    | المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية                    |
| ١٧١ . | قائمة بالمسائل التي اثبتنا صحتها في هذه المقالة ١٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱۷۳ . | المقالة السادسة ـ الادراكات الاعتبارية                    |
| 140 . | مقدمة صاحب التعليقة                                       |
| 190.  | الاعتباريات والعلوم غير الحقيقية                          |
| 789.  | جذور الاعتباريات وبداية ظهورها                            |
| Y0.   | شعب الاعتباريات (الانقسامات)                              |
| 707   | القسم الاول ـ الاعتباريات السابقة للمجتمع                 |
| 707   | (۱) اُلُوجوب                                              |
| Y08 . | (٢) الحسن والقبح                                          |
|       | _                                                         |

| الموضوع الصفحة                                 |
|------------------------------------------------|
| (٣) اختيار الاخف والاسهل                       |
| (٤) اصل الاستخدام والاجتماع ٢٥٨                |
| (٥) اصل متابعة العلم                           |
| ملاحظتان                                       |
| خاتمة هذا البحث                                |
| القسم الثاني: الاعتباريات اللاحقة للمجتمع ٢٧٨  |
| (١) اصل الملك                                  |
| (۲) الكلام ٢٨٢                                 |
| (٣) الرئاسة والمرء وسية ولوازمهما              |
| الامر والنهي والثواب والعقاب ٢٨٧               |
| (٤) الاعتبارات في حالة تساوي الطرفين ٢٩٢       |
| علاقة الاعتباريات بالحقائق المترتبة عليها ٢٩٣  |
| قائمة بالمسائل التي شرحناها في هذه المقالة ٢٩٩ |
| محتويات الكتاب                                 |



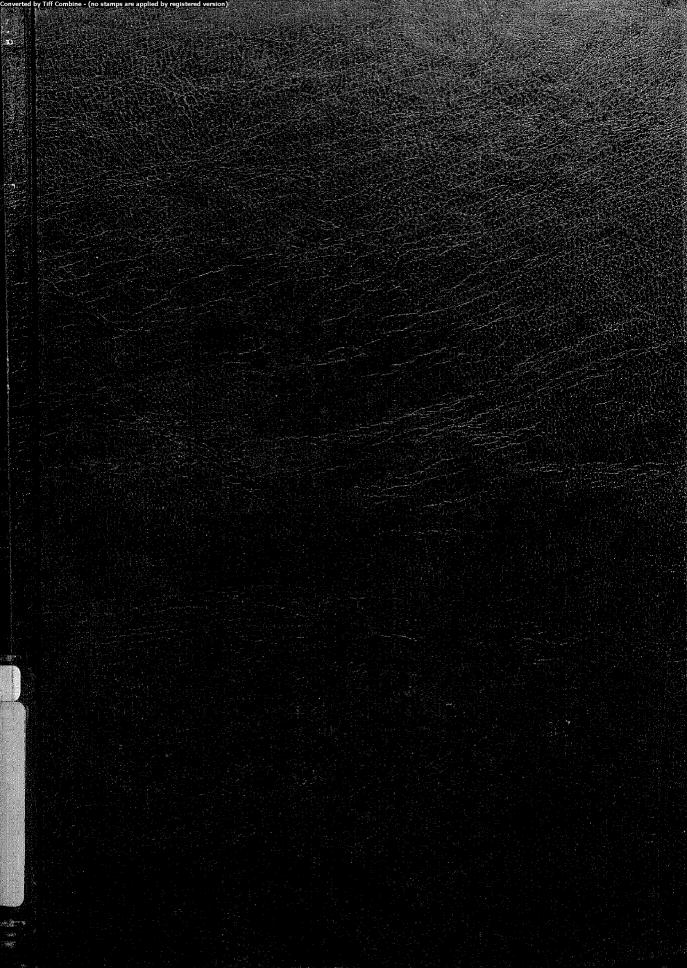